

m

نقلم: سليمان مظهر

# تقت

عندما صدر هذا الكتاب لأول مرة في عيد الثورة العاشر ، يوم ٢٣ يوليو ١٩٦٢ ، كنا في مصر نقف فوق قمة رائعة ، كبيرة ، عملاقة ، ونحن نطل خلفنا الى سنوات عشرة مضت ، صنعنا فيها ما يشبه المعجزة ، تحت قيادة العملاق الثائر . . على طريق الحرية والاشتراكية والوحدة

ولكننا مع ذلك مدك جيدا أن هناك قوى رهيبة لا تزال تعمل في الخفاء ١٠٠ تلقى السموم في مائنسنا ١٠٠ وتغرس الشوك على أرضنا ١٠٠ وتحاول بكل ما تستطيع من جهد أن تسد من أمسام شعبنا العربي الكبير كل معالم الطريق ٢٠٠

وكان العملاق الثائر يمضى بنا في الطريق ٠٠ يزيل الأشواك ، ويحطم السدود ٠٠ في نفس الوقت الذي يواصل فيه اقامة المستقبل الرائع لكل الشعب ٠٠

ومع هذا ، فقد كانت الرجعية والاستعمار لايزالان يعملان جهدهما من أجل أن تتراكم ظلمسات التضليل فوق سماوات الوطن العربى الكبر ٠٠٠

كانا يستغلان ـ بكل طاقاتهما ـ نكسة الانفصال التى لم يكن قد مضى عليها سوى بضعة شهور ، وراحا يجمعان معهما كل أعداء الأمـة العربية ليصنعوا مأتما شامتا للوحدة ، ينفذان من خلاله الى تحطيم كل معنويات هذا الشعب .

وكانت صورة الاعداء تبدو أمامنا واضحة جلبة ..

المستعمرون يهللون لمؤامرة الانفصال ويعلنون طربهم لنجاحها ومضيها على الطريق ٠٠٠

واسرائيل تواصل رقصاتها من فرط النشوة ، وهى تزيح عن صدرها عبئا ثقيلا كانت ترزح تحته منذ فرض الشعب العربي في سوريا ومصر وحدة البلدين في جمهورية عربية متحدة ...

وقصور الرجعية العربية تضىء وقد فتحت نوافذها لتتنسم الهواء بعد طول احتباس ..

ففى الرياض ٠٠ رفعت الرجعية السمودية أنفها تيها وعجبا وهي تنشر الذهب على من يواصل الطريق ، كما نشرته من قبل على من قاموا بقطع الطريق ٠٠.

وفى عمان . . ظل حسين بن طلال يحجل تالفراب أمام أنطوانيت جاردنر وهو يعوى من فرط ماهزه الطرب والسرور والارتياح . .

وفي تعز . . جمع الامام أحمد جواريه وغلمانه وانطلق يتلو عليهم اشعاره ويترنم بأهاجيه في الحرية والاشتراكية والوحدة . . .

وفى بغداد كان الزعيم الأوحد يزعق بتصريحات هستيرية محمومة معلنا تأييده للانفصال وتدعيمه للانفصالين بالمال والسللح والمهج والأرواح ٠٠!

وبرغم كل ذلك ٠٠ كانت القافلة تسير ٠٠٠ تحت قيادة العملاق الثاثر ٠٠٠ وهي لا تلقى بالا من حولها الى عواء الكلاب ٠٠٠

وصدر هذا الكتساب في أول طبعساته يوم ٢٣ يوليو ١٩٦٢ • • والعملاق يقف شامخا كالطود على القمة الرائعة • • •

وكان القدر يرسم في ذلك التاريخ خطوطا حديدة منينة ثابتة ٠٠٠

فمند ذلك التاريخ ، حتى اليوم ، حدثت أشياء كثيرة خطيرة ، تمت كلها في أقل من ثمانية شهور ، هي قليلة جدا في عمر الدهر ، كبيرة جدا في تاريخ شرقنا العربي \*\*

في مصر ٠٠ ظلت القافلة تسير ، تحت قيادة الربان الرائد الذي عرف جيدا كيف يمضى في طريق الأمواج فلا تهتز به السفينة ٠٠ في الوقت الذي تستطيع هي بين كل لحظة وأخرى كسر كل موجة مهمكانت عاتية ٠٠ وتحطيم كل زحف مجنون يقهوم به لصوص الحرية ، وقراصنة الاستعمار ٠٠ وطوال الطريق ٠٠ ظل الربان العملاق يرسل أضواء الكشافة لتنير السبيل أمام كل الأحرار ٠٠٠ ولتكشف الاستار عن كل الذين يحاولون العمل من خلال الظلمات ٠٠٠

وفتحت شعوب الأمة العربية عينيها جيدا على الطريق ٠٠٠ وبدأت أسوار الخيانة الشامخة تنهار ٠٠٠

فى الجزائر ١٠٠٠ انتصر المد الثورى العربى على الطغيان الفرنسى • • وانتفضت الجزائر العربية المتحررة لتكون منطلق الأجداث الكبرى التى تحركت فى الوطن العربى كله من أجل التحرر والوحدة والبناء الاجتماعى الاشتراكى •

وفى اليمن .. كانت ثورة الشعب الذى طالما عملوا من أجل أن يحعلوا منه أسطورة للجهل والظلام .. فاذا به فى انتفاضته يعبر عن الروح الثورية فى الشعب العربى ١٠ الروح التى لا يمكن أن تؤثر فيها انحرافات أو انتكاسات مؤقتة ، سرعان ما يجرفها المد الثورى الكبير الذى لا يتوقف عن المسير ..

وفى العراق ٠٠ تحطم الطغيان الفاشى الأحمـــر ، تحت ضربات الأحرار الذين خرجوا في ١٤ رمضان يردون النــــور الى ١٤ تموز ٠٠

ويضعون العراق من جديد على الطريق الصحيح المردى الى الالتقاء بالاخوة العرب في الاهداف الكبرى للامة العربية كلها ...

وفى سوريا ١٠٠ كانت الانتفاضية الجديدة للشعب البطل ١٠٠ الشعب الذى لم يحن رأسه لحظة منذ نكسة الانفصال برغم ما تكاثر عليه من المتآمرين والانفصاليين والقتلة ١٠٠ فاذا به ينهض ليطيح بكل رءوسى الخيانة ١٠٠ ويسقط من حساب تاريخه الخالد عاما ونصف عام لم يعد يعترف بهما على الاطلاق ١٠٠ يعترف بهما على الاطلاق ١٠٠ ويعترف المناسلة و العرب والعرب والعرب والعرب ويعترف العرب ويعترف وي

وعلى مسير الأيام كانت أشياء كثيرة أخرى تحدث في السعودية والأردن ٠٠٠

فهناك ١٠٠ بدأ الدوى الصاخب يتحول الى مثل هدير البركان ١٠٠ ليؤكد للرجعية الطاغية العميلة أنها لن تستطيع الوقوف لحظة واحدة فى وجه حتمية التاريخ ١٠٠ برغم كل اندفاعاتها المجنونة فى محاولتها اليائسة لشد عجلة التاريخ الى الوراء أو زحزحته عن طريقه المحتوم ١٠٠٠ وليؤكد لها أن التاريخ لا يغير مجراه ولا ينحرف عن مرماه ١٠٠ بل هو فى مسيره لابد وأن يجرف قصور الرجعية أمامه ١٠٠٠ ويحطم أعداء البشرية من الطغاة والعملاء ١٠٠٠ وأن المد الرجعي الذي بلغ مداه الأقصى عندحادث الانفصليا ١٠٠٠ وأن المد الرجعي الذي بلغ مداه الأقصى عند حادث الانفصال ، قد انحسر الى جسزر مروع فوجئت به الرجعية والاستعمار لأنه جاء على عكس النتائج التي رتبوها على المقدمات التي صنعوها باحكام . .

وهكذا مضت الايام تسطر خطوطا جديدة للتاريخ الجديد في أقل من ثمانية شهور ٠٠٠

## \*\*\*

ولكن هل كان معنى هذا أن الأيام كانت تمشى على الطريق بأسرع مما توقعه العملاق ٠٠ عبد الناصر ٠٠

أبدا . . لم يكن شيء من ذلك قط . . فكل هذا الذي كتبه التاريخ الجديد قاله عبد الناصر . . وتوقعه . . وعمل من أجله . . وهو يطل الله القريب ٠٠٠

من أجل ذلك ١٠٠ لم يكن هناك قط ما يدعو - عند اعادة طبع هذا الكتاب - لتغيير أى كلمة جاءت على صفحاته التى كتبت قبل ٢٣ يولايو الكتاب ١٠٠ فحتى الأحداث التى تحول معها مجرى التاديخ فى الوطن العربى ١٠٠ هى نفسها التى جاءت على صفحات الكتاب ١٠٠ وتوقعها - كما قلت - عملاقنا العربى الثائر ١٠٠ فبدت واضحة من خلال كلماته الرائدة ومواقفه التى ناقشتها هذه الصفحات ١٠٠

وبعسسده

لقد انهار الاستعمار والرجعية في الجزائر ٠٠ وفي اليمن ٠٠ وفي العراق ٠٠ وفي العراق ٠٠ وفي سوريا ٠٠ وأحيط بهما في الرياض وعمان ٠٠٠

وستمضى بقية الشعوب العربية فى هديرها ضد الطغيان والرجعية والاستعمار ٠٠ ونصب عينيها صورة العملاق ٠٠ الثائر ١٠ الذى جعلته دمزا لكل آمالها ٠٠ وأمانيها ٠٠ من أجل عالم عربى واحد عظيم ٠

ابريل ۱۹۲۴

سليمان مظهر



•

.

•

عندما استيقظ شيعبنا في صبيحة ٢٣ يوليو سينة ١٩٥٢ كانت كلماته الاولى وهو يرى طلائع الثورة ، عن البطل الذي قاد هيذه الثورة الفدائية العاصفة التي فاجأت أعداءها كما فأجأت أصدقاءها ، فأجأت الاقطاعيين وأسرة محمد على والستعمرين ، كما فاجأت اللايين من أبناء شعبنا حين ذاك .

لاذا فوجىء التجميع ؟

لان أعداء الشعب كانوا في أوج قوتهم ، يحكمون البلاد بالحسديد والنار وحظر التجول • ولأن الشعب كان بلا قيادة سياسية حقيقية •

لقهدد تفسخت مؤسسهاته السياسية الحربية التى قادته فى انتفاضات سئة ١٩١٩ وسئة ١٩٣٥ وما بيئهما من معارك ضد الملك والاستعمار ٠٠٠

وفى ليلة ٢٣ يوليو سئة ١٩٥٢ كان الشعب يقف وحسده ، وكان زعماء أكبر أحزابه يصطافون فى أوربا ، وفجاة استيقظ الشعب فوجد أن طليعته الثورية قد نزلت الى الشارع وأعلنت الثورة ثم خاعت الملك ، وضربت الاقطاع ،

والبطل الذي قاد هـنه الثورة ظل بعيدا عن الاضـواء لسبب بسيط ، هو من صميم طبيعة هذا البطل الذي صنع الثورة وقادها .

ففى صميم طبيعة هذا البطل فدائية لا تبحث عن جائزة لأعمالها الفدائية +

وعندما أبرزت التطورات الثورية بطل الثورة على رأس الصفوف ، ظل البطل محتفظا بطبيعته الاصبيلة: فدائيسا ، يفدى شسعبه ووطنه ، ولا يبحث عن جائزة للفداء .

هذه الروح الثورية الجوهرية في كيان جمال عبد الناصر ، هي التي وجهت الاحداث خلال الاعوام العشرة الماضية ، بحيث ننظر الآن الي الشوط الذي قطعناه تحت قيادته ، وكأننا ننظر من قمة جبل شاهق الي سفح سحيق !

والذى نراه من القمة التى ننظر الآن من فوقها ، لا يمكن أن نصدقه الا اذا تذكرنا دائما طبيعة الرائد الذى زحف بنا من السفح الى القمة ، وقادنا عبر المسالك الوعرة ، وتخطى بنا الاشواك والعقبات ، ورسم لنا الخطط الناجحة للصعود المستمر ، الصعود بلا انقطاع من سفح اليأس والجمود ، الى قمة الامل العريض والحركة الوثابة التى يهز هديرها الدنيا كلها .

ورحلتنا وراء عملاق بنى مر خلال السنوات العشر الماضية ، كانت رحلة في طريق تكتنفه ظلمات المجهول ، ولم يكن الطريق معروف العالم حتى للرائد البطل نفسه ، ولكنه كان مؤمنا بأننا لا بد أن نسير في هاذا الطريق ، لأنه البديل الوحيد لطريق الياس والخيبة والدمار الذي كان المستعمر وأذنابه يقسرون شعبنا على السير فيه .

والآن لم يعد سرا ان « جمال عبد الناصر » عندما قاد الشورة في فجر ٢٣ من يوليو سنة ١٩٥٢ كان يفكر فقط في وجوب قيام الثورة كرد شعبى ثورى على الطفيان والاستعمار والاقطاع .

ان طبيعة عبد الناصر كفدائى ثائر ، فتحت له باب الثورة ، فاندفع فيه مع رفاقه الباسلين ، ليعلن أرادة الشبعب في الثورة على أعدائه .

ولكن تفجير الثورة هو الخطوة الاولى ، فماذا تكون الخطوة الثانية ؟

هدا هو السؤال الذي طرحته الاحداث الشورية على قائد ثورة ٢٣ يوليو .

وكان لا بد له من الاجابة عنه ، لان الثورة ليست خلع نظام واحلال نظام آخر في مكانه ، ليست الثورة انقلابا ، بل تعبيرا عميقا عن ارادة الشعب الثورية ورغبته التاريخية في تحدويل طريقة حياته ، والتخلص من الآفات الاجتماعية والسياسية وغيرها من الآفات التي توارثتها أجياله المتعاقبة الوف السنين!

وبالطبيعة الفدائية نفسها ، أقبل جمال عبد الناصر على واجبه الجديد بعد قيام الثورة .

لم يعد زهده في الاضواء هو المحور الذي يمكن أن تدور حوله الثورة لتنجيح ، لان كل أضواء الثورة ستتعرض للانطفاء اذا تخلى عنها بطلها الذي أنبعثت منه شرارة الضوء .

وعندما جلس عبد الناصر في كرسى الحكم ، لم يكن حاكما ، بل كان هو نفسه الفدائي الذي اقتضته واجباته كفدائي أن يجلس على هذا الكرسي .

ثم انقضت عشر سنوات ، ولم يعد احد يتصور الآن أن « جمال عبد الناصر » شخصية حاكمة كهذه الشخصيات التي تحكم دول العالم، لأن عبد الناصر أصبح خلال هذه السنوات رمزا تاريخيا ورائدا وصاحب فلسفة سياسية واجتماعية وقومية .

لقد واجهت ثورتنا بقيادة جمال عبد الناصر موقفا داخليا معينا، يرتبط بموسف خارجي .

ولم يبحث جمال عبد الناصر في صفحات الكتب عن نظريات جاهزة تهديه سواء السحبيل في موقفيه داخليا وخارجيا ، لأن ظروف بلادنا الخاصة جعلت البحث عن نظريات جاهزة ضربا من العبث لا يمكن أن يحل مشكلاتنا ، وهكذا أصبح واجبا على جمال عبد الناصر أن يكتشف خلال النشاط العملي لثورتنا كل الطرق التي تؤدي الى النجاح .

ومن خلال العمل المتواصل ، تراكمت التجارب الصحيحة لدى جمال عبد الناصر ، وظهرت معالم طريقنا الخاص بنا في موقفينا الداخلي والخارجي .

وأصبحت لبلادنا بفضل تجاربها الخاصة ، خبرة بمعالجة مشكلاتها بنفسها ، طبقا لحاجاتها ومبادئها وأهدافها ، وانبثقت من خلال تجاربنا الثورية ، نظرياتنا الثورية الخاصة ، وهذا هو السبب الرئيسي في اننا لا نحتاج الى نظريات أجنبية من الفرب أو الشرق لتطبيقها في بلادنا ،

غير ان استخلاصنا لنظرياتنا الثورية الخاصة من تجاربنا الثورية المتوالية ، لم يكن قط انفلاقا قوميا متعصبا يرفض الاستنارة بتجارب الآخرين ونظرياتهم ، بل كان مجرد ادراك منا للاختلاف الجذري بين مشكلاتنا ومشكلات غيرنا . . وقد ساقنا هذا الاختلاف الجذري الى البحث عن حل خاص لمشكلاتنا الخاصة .

وبفضل عبقرية جمال عبد الناصر في استخلاص النظرية الثورية من العمل الثورى تكاملت لثورتنا بمرور الوقت فلسفتها الخاصة ، التي تتمثل داخليا في النظام الاشتراكي الديمقراطي التعاولي ، وتتمثل قوميا في الوحدة العربية كتعبير عن الارادة التاريخية للقومية العربية ، أما في العلاقات الخارجية فتتمثل في سياسة عدم الانحياز كتعبير عن الرغبة في التعاون الدولي الحر ، بلا انحياز الى كتلة معينة من الكتلتين اللتين تتنازعان العالم الآن ،

ولم تكن عبقرية جمال عبد الناصر تعمل وحدها في هذا المجال ، بل كانت تعمل معها ارادته الحديدية ، ارادة الفدائي الذي لا يجلس في كرسي الحكم بعقلية الحاكم وروحه ، بل بعقلية الفدائي وروحه وارادته .

لقد كانت المغريات التى أحاطت بعبد الناصر كثيرة جدا ، وكلها كانت تهدف الى تحويله عن الطريق الصحيح الذى اكتشفه بنفسه لبلاده واستخلص له نظريات العمل ، من خلال العمل نفسه ، ففى الداخسل كانت القوى القديمة المنضوية تحت لواء الاقطاع والراسمالية الاحتكارية، تتصور ان عبد الناصر يمكن أن يقنع بتحقيق بعض شعارات ثورته دون أن يمس المصالح الجوهرية للاقطاع والراسمالية الاحتكارية .

وهنا برزت الارادة الحديدية الى جانب عبقرية عبد الناصر لتحبط

كل آمال الاقطاع والاحتكار الرأسمالي ، ففرضت ارادة عبد الناصر باعتبارها تعبيرا عن ارادة الشعب ، خط السير الصحيح في الداخل ، وتوالت ضرباته للاقطاع والاحتكار الرأسمالي ،

والآن ماذا نرى في بلادنا ؟

نرى اننا نعيش في ظل اشتراكية عربية خالصة منبقة من واقعنا الحى، اشتراكية نضع اسسها لبنة فوق لبنة، يشيدها جمال عبد الناصر قائدنا الثورى بقرارات يصدرها بين الحين والحين، ترسم لنا معللا الطريق ، وتدفع مجتمعنا الى مرحلة جديدة كل يوم في تحقيق الاشتراكية واذا كانت قد صدرت قرارات كثيرة حتى الآن فلا تزال هنساك خطوط أخرى كثيرة طويلة ، لان طريق الاشتراكية طويل ، وعبد الناصر بارادته الحديدية التي تعمل مع عبقريته الثورية ، مصم على أن يحقق ارادة شعبنا في بناء المجتمع الاشتراكي السليم .

وهكذا فشلت أحلام الاقطاع والاحتكار الرأسمالي في توهين أرادة بطلنا للسير بنا نحو الاشتراكية التي رفعها البطل شعارا اجتماعيا من شعارات الثورة .

وفى مجالات العمل الثورى الاخرى داخل وطننا يمكن أن نجد مئات الأمثلة من هذا القبيل ، وكلها تدل على أن عبد الناصر الفدائى الذى قاد ثورة ٢٣ يوليو قد اكتشف الطريق الصحيح لبلاده من خلل التجارب الثورية المتوالية ، ولا توجد الآن قوة مهما بلفت ضخامتها تستطيع أن تصرف عبد الناصر عن السير في الطريق الصحيح .

## \*\*\*

وماذا عن الموقف الثورى الذى يتخذه جمال عبد الناصر ازاء العالم المحبط بنا ؟

ان هـذا الموقف امتداد لموقفه الداخلى ولا يمكنه أن ينفصــل عنه ، فقد اكتشف جمال عبد الناصر خلال تجاربه الثورية ان لبـلادنا وضعها الخاص بها ، فهى لا تستطيع أن تزج بنفسها في غمار الحرب الباردة لأن ذلك سيعرقل تطورها في الداخل ، ويخرجها من التبعيـة للاستعمار ((كما كانت في العهد الملكي)) الى السير في ركاب تبعيـة من نوع جديد ،

وعندما اكتملت فكرة الحياد الايجابى لدى جمال عبد الناصر، ذهب بها الى مؤتمر باندونج التاريخى ، ثم أصبح الحيساد الايجابى وعسدم الانحياز سياسة خارجية لنا ترتبط أشد الارتباط بما يجرى داخل بلادنا من تحولات ثورية عاصفة ،

وقد أصبح واضحا لشعبنا الآن ان الانحياز سيفضى بنا الى التخلى عن طريقنا الثورى في الداخل ، لان الانحياز الى الفرب ، سيتبعه الانحياز الى طريقته في الحياة ، أى في التنظيم السياسي والاجتماعي ،

قيرتع الاقطاع ورأس المال والساسة المحترفون في بلادنا ، ليدمروا كل ماشيدناه بعرقنا ودمائنا لجيلنا وللأجيال القادمة .

أما الانحياز الى الشرق ، فسيتبعه الانحياز الى طريقته فى الحياة كذلك . وقد برهنت الحياة نفسها على أن بلادنا لا يمكن أن تعيش فيها الاطريقة حياتها الخاصة المستمدة من مثلها العليا وأهدافها القومية الثورية .

ولكن عدم الانحياز لا يعنى موقفا سلبيا تتخذه بلادنا حيال مايجرى حولها في العالم . لأن ما يجرى في العالم يهم بلادنا مباشرة ، لسبب بديهى، وهو أنها جزء من هذا العالم تتأثر بما يجرى فيه .

وقد انتفت السلبية تماما عن موقفنا الخارجى بمئات البراهين . فنحن نتخذ في قضية السلام العالمي موقفا صلبا يستند الى مبادىء راسخة ، وقد شهد العالم كله كفاحنا المستميت في سبيل تدعيم السلام العالمي ومحاربة القوى التي تحاول تحطيفه .

وقد ساهم انتصارنا على العدوان الثـــلاثي عام ١٩٥٦ في تدعيم السلام العالمي وتقليم أظافر القوى الساعية لتعكير الامن الدولي .

وعندما أرسلنا قواتنا الى الكونفو ، كنا نهدف الى المساهمة في ا ابعاد الحرب الباردة عن هذا البلد الافريقي الناهض .

وكان التقاؤنا بأشقائنا الافريقيين في العمل المسترك من أجل تدعيم الاستقلال اللدول الافريقية الناشئة ، عملا كبيرا لتدعيم السلام العالمي، بابعاد الحرب الباردة عن القارة الافريقية .

وهذه المواقف ، كلها ، التزمها عبد الناصر كقائد ورئيس لبلادنا ، لا لأسباب عاطفية ، مع توافر هذه الاسباب ، ولكن لأسباب موضوعية بحتة تتعلق بمصالح بلادنا ومصالح الشعوب الاخرى الشيقيقة ، وغير الشيقيقة .

وعلى هذا الاساس نستطيع أن نفهم موقف التأييد القوى الذى كان لعبد الناصر ازاء ثورة كوبا عندما هوجمت بالسلاح ، وكانت برقيسة عبد الناصر الى كاسترو تحمل كل المعانى الاساسية لموقف بلادنا حيال قضية السلام العالى ، هذا الموقف الثابت الذى لا يفرق بين بلد وبلد ، وبين قارة وقارة .

وعلى هذا الأساس أيضا نستطيع أن نفهم جانبا من موقفنا ازاء السرائيل .

فاذا نحينا جانبا كل الاعتبارات القومية والحقوق الشرعية الخاصة بعرب فلسطين وجدنا ان موقفنا من اسرائيل سيظل كما هو الآن الأن اسرائيل بؤرة للحرب في منطقتنا ، ومعسكر مسلح يخدم مصالح القوى المعادية للسلام العالمي ، ولهذا تقف بلادنا بالمرصاد لاسرائيل ، ولا تففل عن مؤامراتها لحظة واحدة ، لان التسامح مع اسرائيل ، سيغضى

بنا فى النهاية الى التساميح مع أعداء السلام العالمى أنفسهم ، ثم تسليم قضية السلام العالمي لخصومها الألداء ، يعيشرون بها كيفما شاءوا ؛ ويعرضون أرواح الملايين فى العالم كله للدمار فى الحرب الذرية .

وهكذا أصبح موقف عبد الناصر الخارجي ، يتمثل في عدم الانحياز كسياسة ثابتة لابعاد بلادنا عن الحرب الباردة ، ولتخفيف الحرب الباردة نفسها على المستوى الدولي ، وتدعيم السلام العالمي ، وتوطيد الصداقة والتعاون مع جميع الشعوب على قدم المساواة .

وهذا هو الطسريق الصحيح الذي اكتشسفه جمال عبد الناصر لسياستنا الخارجية ، وهو طريق معبد يمتد في موازاة طريقنا الداخلي ويلتقى به في عدة مواضع .

وكما لا توجد هناك قوة تستطيع أن تصرف عبد الناصر عن السير في طريقه الداخلي الذي اكتشفه لبلادنا ، فأنه لاتوجد أيضيا قوة في العالم تستطيع أن تصرفه عن السير في الطريق الخارجي الذي يتفق تماما ومصلحة بلادنا ، ومصلحة منطقتنا ، ومصلحة السلام العالمي كله .

وقد كان جمال عبد الناصر واثقا بنفسه تماما عندما دعم علاقات بلاده التجارية وغيرها مع المعسكر الشرقى ، ولما ثارت الاكاذيب في البلاد الفربية ضد عبد الناصر تتهمه بالانحياز الى الشرق لم يأبه لها ، ومضى واثقا بنفسه في طريق الصداقة مع جميع الدول والشعوب!

والآن ماذا عسى أن يقول أولئك الذين أسرفوا في القاء الاتهامات جزافا على طربيق عبد الناصر الخارجي ؟

لقد أصبح كل شيء واضحا الآن ، وأيقن كل الناس ، من أصدقاء وأعداء ، أن طريق عبد الناصر الخارجي ، كان طريق بلاده الخاص ، وقد مضى فيه بلا انحراف ، وما يزال يمضى ، ولن يزال ،

#### \*\*\*

وفي الطريق الى القومية العربية ، مضى بنا جمال عبد الناصر ، كما مضى في طريق المجتمع الاشتراكي وعدم الانحياز .

وكان طريق القومية العربية أيضا يحتاج الىمن يكتشفه على حقيقته ليسير فيه بشعبنا الذي طال انقطاعه عن أشقائه العسرب في مشرقهم ومفريهم .

ومرة أخرى ، لم يلجأ عبد الناصر الى النظريات الموضوعية عن القوميات الكي يستخلص منها موقفه وموقف شعبنا من قضيدة القومية العربية ، بل استطاع أن يستخلص من تجارب النضال العربي فلسفة القومية العربية ومنهاج الوحدة العربية ،

واكتشف عبد الناصر خلال النضال العربي الذي قاده ، ان الوحدة

المنشودة بين أجزاء الوطن العربي لا يمكن أن تجيء قسرا ، ولا يمكن أن تتحقق عن طريق حربي كما تحققت وحدة المانيا وايطاليا مثلا في القرن التاسع عشر .

واكتشف عبد الناصر في القدومية العربية طبيعتها الاجتماعية الثورية ، فهي ليست مجرد انضواء تحت راية واحدة وحكومة واحدة ، بل هي اسلوب ثوري لتحويل المجتمع العربي من مجتمع متخلف اقطاعي الى مجتمع متقدم صناعي ترفرف عليه العدالة الاجتماعية المتمثلة في الاشتراكية العربية .

واكتشف عبد الناصر ان القومية العربية بطبيعتها معادية للاستعمار، ولا يمكن أن تلتقى معه ، بل ولا يمكن أن تحقق أهدافها الا بنضال لا هوادة فيه ضد الاستعمار وعملائه ،

وهكذا تكاملت بالتدريج نظرية القومية العربية من خلال النشساط الثورى الذى قاده جمال عبد الناصر لتحقيقها ، وأصبحت لها جاذبية جماهيرية لا يمكن اغفالها في أى مكان من الوطن العربى الكبير ، مهما كانت طبيعة الحكومات القائمة هناك .

وقد استطاعت هذه النظرية أن تفند كل الحجم الزائفة التي يتذرع بها بعض الحكم العسرب لضم أجزاء من البلاد العربية اليهم عسن طريق القوة .

فان محاولة ضم الكويت الى العراق ، أو محاولة ضم جزء من صحراء الجزائر الى تونس ، محاولتان تتعارضان مع طبيعة النضال، العربى الذى يستهدف توحيد البلاد العربية ، عن طريق الاقناع والاجماع، لا عن طريق الفتوح العسكرية .

وفى مواجهة أعداء القومية العسربية ، لا يمكن للعرب أن يحرزوا النصر النهائي ، الا بالسعى الدائب للتضامن العربي ، باعتباره طريقا الى وحدة العرب .

ولو كانت الامة العربية قد سارت الآن في طريق الوحدة الى حد كاف ، ما استطاع الاستعمار الفرنسى أن يبقى في الجزائر ، وما استطاعت اسرائيل أن تبقى في فلسطين ، ولاسترد العرب قطع الارض السليبة ، في أطراف سورية كالاسكندرونة ، وفي أطهراف العراق كعربستان ، وفي أطراف المفرب كموريتانيا ، وفي كل مكان آخر من بلاد العسرب الفسيحة .

### ولعسسال

فان البطل الذي قاد الثورة في صبيحة ٢٣ يوليو سلمة ١٩٥٢ بروح فدائي لا ينتظر جائزة الفداء، ما زال يقود هذه الثورة بعد أن شقت طرقها الثلاثة الكبرى: المجتمع الاشتراكي ، والقومية العربية ، وعدم الانحياز ٠

وقد تكاملت نظريتنا الثورية الآن ، وما زالت تكسب جديدا كلي

يوم ، بفضل هذا الرجل المتواضع الذي يعمل ليل نهار كمسا يعمل الفدائيون .

وفى عيد الثورة العاشر ، ينحنى التاريخ اجلالا لأعمال عبد الناصر الثورية ، ولكن عبد الناصر يظل كما كان دائما فدائيا منكرا لذاته ، يعمل ويكتشف التحقائق خلال العمل ويعطى العمل الجديد كل الحقائق التى اكتشفها خلال العمل القديم ، ومن خلال هذه الحقائق كلها تبرز حقيقة الثورة الكبرى التى قادها عبد الناصر ، وسيظل يقودها الى أعظم الغايات ، وأبعد الاهداف •

تحية للثورة ، ثورة كل العرب •

وتحية لبطلها، بطل جميع العرب



م ۲ \_ عملاق بنی مر

ــ أبى 4 لماذا نأكل اللحم، والفلاحون الذين يرعون الماشية ويربونها لا يأكلونه ؟

وكان السؤال مفاجئا للموظف النسازح من بني مر ، وهو يسمعه لاول مرة من بين شفتي ولده الذي لم يتجاوز الثامنة بعد ·

والحق ان أكثر الفلاحين ما كانوا يأكلون اللحم على الاطلاق ، ولا كان يفعل ذلك أحد آخر من أفراد أسر القرية التي نانت تمضى بهللاحياة ، تماما كما تمضى بالعشرات والمئات من الاسر التي كانت تعيش لتعمل من أجل أن يتخم الآخرون من العاطلين الذين ورثوا البطالة مسع الشروة عن آبائهم وأجدادهم ليبعثروا نتاج العرق والجهلد الذي يبذله الفلاحون ، في دور اللهو والرقص والمواخير ،

غير ان الرجل كان يعلم أن ولده على حق وانه كان يمكن أن يكون واحدا من هؤلاء الذين يعيشون تحت سلطــان الورثة العاطلين لولا انه استطاع أن يرتفع بنفسه وعائلته عندما حصل على وظيفة في الاسكندرية بعيدا عن القرية .

ولم يعرف الرجل الطيب كيف يجيب ولده ، أما الولد نفسه فقد عرف بعد ذلك بسنوات كيف يجيب عن السؤال الذى ظل يدور فى رأسه كدوامة منذ ذلك اليوم ، حين استطاع أن يحقق بنفسه قانون الاصلاح الزراعى وأن يسلم ابيده شهادات التمليك للفلاحين الذين كانوا كما مهملا ، ثم أصبحوا على يد فلاح بنى مر هم السادة أصحاب هذه الارض مهملا ، ثم أصبحوا على يد فلاح بنى مر هم السادة أصحاب هذه الارض

والذين عاشوا الايام الذليلة التي شهدتها مصر ، حين كان أصحاب الكروش البارزة هم وحدهم أصحاب كل شيء ، ثم عاشوا الايام البيض التي شهدتها مصر وهي تنفض عن نفسها ادران حكم فاسد سيطر على قدراته السنوات رهيبة طويلة ، هؤلاء يستطيعون أن يدركوا حقيقة المعجزة التي انبثقت عنها أرض بني مر ، المعجزة التي ظل أبناء هاذا الشعب يرفعون أكفهم كل يوم الى السماء من أجل أن تحدث ، وهم يهتفون ويتضرعون : يا رب ، هل من معجزة ؟ هل من بطل يا رب ؟

ومن أعماق هذا الشعب جاءت المعجزة ، وانبثق بطل عملاق عرف كيف يزيح الكابوس الرابض على الانفاس ، ويضرب الضربة التي كان يجب أن تحدث قبل ذلك بسنوات طوال ، يوم وقف قائد آخر عملاق ، وفلاح أيضا يريد أن يستخلص حقوق الشعب من بين أنياب أسرة فاسدة ألقت بنفسها في أحضان المستعمرين ، وصرخ عميدها عندما سمع طلبات الشعب من فم أحد أبناء الشعب « كل هسنده الطلبات لا حق لكم فيها ، وأنا ورثت ملك هذه البسلاد عن آبائي وأجدادي ، وما انتم الا عبيد احساننا » •

وكانت هذه الصورة مثيرة حقا ، صورة أن تكون مصر ضيعة تباع ونشنترى ويتصرف أصحاب الكروش الضخمة في أصحابها الاصليين من الفلاحين وكأنهم العبيد!

وانتفض عرابي وهو يهتف : لقد خلقنا الله أحرارا ولم يخلقنا تراثا وعمالة على الله الله الا هو اننا لن نورث ولن نستعبد بعد اليوم !

على أن « عرابى » وان فشل فى تحقيق حلمه بسبب سلسلة من الخيانات والاحقاد والنذالات التى كانت تسييطر على بعض الرءوس ، لم ينس عملاق بنى مر هذا الحلم ، بل ظل يذكره ، حتى وقف ذات يوم بعد أن نفض يديه من الطغاة يعلنها فى الناس قوية راعدة : « اذا قلت اننى أشعر بشعوركم ، فلأن قلبى من قلبكم ودمى من دمكم ، واحساسى من احساسكم ، ولأول مرة فى تاريخ مصر استطاعت فئة من أبناء مصر أن تشعر شعورا متحدا قويا ، وأن تقيم على أرض مصر حكاما من أبناء مصر

#### \*\*\*

وفى الحق أن سر عبد الناصر يكمن في هسسنه الكلمات القليلة الصافعة ٠

فهو واحد من أبناء الشعب تبلورت في قلبه وعقله وضعلهميره ، صورة صادقة لحقيقة حياة هذا الشعب ·

وكان جمال يعيش في أعماق الصورة نفسها •

وكانت الصهورة فى الحقيقة رهيبة مخزية ، فالشعب ، يجثم على أنفاسه أذناب الاستعمار بكامل قذارتهم ودناياتهم ، والمجتمع عامر بالظلم الاجتماعى لا يدع فرصة لمصرى ليملأ رئتيه بالهواء النقى •

والفساد والرشوة والنفاق هي العملة التي تتعامل بها كل الطبقات، والديمقراطية الزائفة هي التي يغطى بهــا الجميع دكتاتورية الاستعمار والسراى!

وعاش عبد الناصر وفى الاعمساق منه احساس بمسا يعيش فيه الشعب و احساس ربما لم يدرك كنهه جيدا الا بعد أول ضربة هبطت على رأسه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم وهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و السه من عصا غليظة تفجر لها الدم و الهو بعد لا يزال فى الثالثة عشرة و الشه الدم و الشهرة و السه الله الدم و الهو الدم و الهور الهور

وكانت الضربة اصابة واحدة من بين ضربات أخرى كثيرة أصابت زملاء الذين اشتركوا معه في مظلماهرة الاسكندرية التي خرجت تهتف بسقوط الاستعمار وأذنابه بعد أن ألغى اسماعيل صدقى الدسمتور، وأرسل زبانيته ليخنقوا صيحات الحرية في حلوق المصريين .

فهناك في ميدان المنشية بالاسكندرية كان جمسال يرفع عفيرته الصغيرة بحياة مصر حين أقبل لوريان مليئان برجال البوليس انهالوا على التسلاميذ الصغار بهراواتهم الثقيلة ، وبدأ الطلبة يتفرقون في ذعر وفجأة ، رفع أحد رجال البوليس هراوته وضرب بها الصبي الصغير ، ولم يكد الفتى يقع على الأرض وهو يرفع يديه في محاولة لحماية رأسه حتى تقسدم رجلان آخران من رجال البوليس ورفعاه عن أرض الشارع في ضراوة ، على حين انهسال ثالثهم عليه بالضرب مرة أخرى ، وتدفق الدم ساخنا من رأس جمال ،

وعندما عاد جمال الى المدرسة كانت الضمادات فوق رأسه وشاح شرف له بين زملائه ، وكانت جراح رأسه جزءا من تربيته السياسسية التى تلقاها وهو بعد طالب صغير ، ليشرع منذ ذلك اليوم فى المساركة فى المحركات السياسية واحدة بعد أخرى ، وليس له من هدف غير تحرير مصر من النفوذ الاجنبى و نفوذ الحكام من أذناب الاجنبى •

والحق ان النفوذ المزدوج الذى كان يسيطر على قدرات مصر كان أثقل من أن يحتمله شعب مصر ، فهنا حكام اعتقدوا أنهم أصحاب كل شيء ، وراحوا كاللصوص والخطافين ينهبون ويسرقون ويفعلون كل سيىء وخبيث ، أما كل الشعب فقد أظلمت الدنيا أمامه ، وهو لا يرى من حوله سوى الفقر والمذلة والهوان والضياع ، .

وهنا مستعمرون ، كل بضاعتهم أنهم استطاعوا أن يستولوا على بعض النفوس الدنيئة ، ومنحوا أصحابها المال ، والمناصب ، والسلطة ، والنفوذ ليستطيعوا أن ينفذوا من خلالهم الى أعماق الشعب ليطفئوا فيه جذوة الحرية والنور والحياة !

وخلال هذا وذاك كان على الشعب أن يعيش ، وأن يحتمل ، وأن يصبر ، في انتظار المنقذ الذي يعطى ولا يأخذ والذي يستطيع أن يلغى المبدأ القديم الذي يقول : كل شيء لى ولو على حساب الآخرين ، وأن يضع بدله هدفا جديدا يقول : « كل شيء للآخرين ولو على حسابى » \*

وفي ٢٣ يوليو ١٩٥٢ حدثت المعجزة

وقاد جمال ثورة الملايين ، تورة الشعب كله ، ثورة الفلاحين والعمال والطلبة والموظفين والتجار ، ثورة كل فرد كانت تظله أرض مصر ،

وكان قيام جمال بالثورة معجزة ، معجزة وصفها هو نفسه حين قال :

« لقد قامت الثورة ورتبت في جو من الفساد والرشدوة ، وفي وقت يصعب أن تقوم فيه ثورة ، فقد كانوا يغرون كل الطوائف بالمال ، وبالرشوة ، ولكننا نحن رجال الجيش كنا نفكر في الشعب ، كنا نقارن دائما بين السير مع الشعب وفقراء الشعب والسير مع الشرفاء المزعومين ، فا ثرنا أن نسير مع الشعب في سبيل أهداف الشعب لرفع مستوى الشعب »

وقام الجيش بالثورة ، وكانت بواعث الثورة في نفوس رجاله هي البواعث نفسها في نفوس كل أبناء هذا الشعب ، انها ذلك الضيم الذي كان الشعب يشرب كأسه حتى الثمالة صباح مسلماء على أيدى فئة من الإعداء والدخلاء عليه •

انها ذلك الفقر الاسود الذى اجتاح أغلبية الشعب بغلظة لا ترحم. . لحساب فئة من المترفين لم يتقنوا فى الحياة شيئا كما اتقنوا امتصاص الدماء .

انها ذلك الخوف المقسوت الذى سيطر على الناس الى الحد الذى جعلهم يكادون يخشون التحدث حتى الى انفسهم ، لكيلا تلمحهم من عيون الطغاة عين ، أو تسمعهم من آذانهم اذن!

انها ذلك الضعف أو آلاستضعاف الذى طوى الشعب طيا ، وجعله لا يكاد يصدق تاريخه القديم ، ولا يكاد يثق بحاضره ، ولا يكاد يكون له فى مستقبله أمل معروف !

والحق ، أن كل ذلك ، كان يوحد بين كل القلوب ، وكان هو نفسه الذئ جعل الرداء العسكرى الذى يرتديه رجال الجيش ليس أكثر من مجرد رداء اختارته الظروف لهم ، كما اختارت للعامل بدلته الزرقاء ، وكما اختارت للفلاح جلبابه الازرق أيضا ، وربما كانت هذه الازياء تفرق بينهم ، ولكنها تفرقة لا تعدو المظهر ، لا تعلو ذلك الرداء الذى يغطى الاجسام ، أما النفوس ، والمساعر ، والارواح ، والآلام ، والآمال فكلها واحدة ، كلها نبتت حين نبت الجميع من هذه الارض الطيبة ، وكلها ترعرعت حين ترعرع الجميع فوقها ، وكلها توحدت حين وحدت بين الجميع مياه النيل الخالد الذى ندين له بالحياة ،

ومن هنا نجحت ثورة جمال ، بل نجحت ثورة كل الشعب .

وانطلقت الثورة في طريقها ، وعملاق بنى مر يعمل من أجل تحقيق أمجاد لهذا الشعب ، أمجاد كافح من أجلها الشعب سنوات وسنوات لكى يحقق لنفسه الحرية الحقيقية ، والديمقراطية الحقيقية ، والعسدالة ، العدالة التى خذلوه وحطموه وأذلوه لكى يعجز عن الوصول اليها .

بالعرق ، والدم ، والكفاح ، راح العملاق يحرز لوطنه انتصارا تلو انتصار ، ومفخرة بعد مفخرة ، كل واحدة منهـــا كانت تكفى لجيل من الاجيال ، لكى يفخر بها على مر الزمن وكر السنين •

و توالت الامجاد •

طرد الطاغية ، وقضى على الاقطاع ، وأممت القناة ، وهزمت الدول العظمى ، وقضى على احتكار السلاح ، وتحققت الوحدة ، وانشىء جيش قوى ، وأصبحت القومية العربية حقيقة واقعة .

غير أن الطريق الى كل هذه الامجاد كان شهاقا طويلا رهيبا عامرا بالمتاعب والاشواك والصعاب ، وكان من الممكن أن تقف بعض هذه المتاعب والاشواك والصعاب في وجه أي زعيم في أي مرحلة من مراحل الجهاد ، ولكن « جمال » كان رجلا غير كل الرجال ، عمالة غير كل العمالقة ، معجزة غير كل المعجزات •

كان انسانا مؤمنا يعرف طريقه

کان مؤمنا بمصریته فعمل علیأن یکون کل مصریفخورا بمصریته ؛ معتزا بها ، حریصا علیها ۰

وكان مؤمنا بعرويته ؛ فبذل جهده ليرفع شعار القومية العربية ، وضد ويمد يد العون لشعوب الوطن الكبير في كفاحها ضد الاستعمار ، وضد الطفيان ، وضد الفساد . .

وكان مؤمنا بوجدة وطنه فجهد ليوحد صفوفه ، في جبهة متحدة عضم كل الطبقات وكل الناس ، وكل شعوب العرب .

وكان مؤمنا بالسلام فعمل من أجل صداقة الشعوب ، في آسيا وافريقية ، ومحبى السلام في أوربا ، ونجحت باندونج ، ونجحت أكرا، ونجحت بريوني .

أما قبل ذلك كله فقد كان عبدالناصر مؤمنا بربه وبوطنه وبنفسه •

وبهذا الايمان كله ارتفع عبد الناصر ارتفع السياسي الثائر الفتى المؤمن ، فلاح بنى مر ، ليصبح علما من أعلام السكفاح الحر في كل هذا العالم الكبير • .

بهذا الايمان حقق عبد الناصر عدة معجزات لشعبه ولبلاده .

والتاريخ الذي يفتح عينيه جيدا ، هو الذي سيتحدث على الدوام عن معجزات ذلك الايمان .

#### \*\*\*

بهذا الايمان حقق عبد الناصر عدة معجزات لشعبه ولبلاده •

ولعل الاشتراكية العربية التي أرسى قواعدها وأقام دعائمها ووضع ِ فلسفتها جمال عبد الناصر احدى هذه المعجزات ·

وكان لابد من أجل أن يحقق عبد الناصر هذه المعجزة أن يقود البلاد في معركة اجتماعية هائلة واسبعة النطاق .

وكانت المعركة الاجتماعية هي وحدها احدى المعجزات .

فالمعركة الاجتماعية التي يقودنا فيها عبد الناصر الآن ، انما هي امتداد لمعاركنا الوطنية ضد الاستعماد ؛ بل انهما معركة واحدة ذات مرحلتين احداهما مرحلة الكفاح ضد الاستغلال الذي يمارسه المصريون. والمتمصرون في مصر \*

والقاعدة التي يسير عليها الاستعمار في نضاله من أجل البقاء ، هي القاعدة التي يسير عليها نفسها المستغلون الجشعون ، أن الاستغلال مثل الاستعمار ، لا يتخلى عن مسرح التاريخ ولا يفسح مكانه الا تحت ضغط قوة لا يستطيع أن يقهرها .

وتؤدى قبادتنا بزعامة عبد الناصر ، في معركتنا للتحرر الاجتماعي الدور الذي أدته في معركتنا للتحرر الوطني .

فى الماضى كان زعماء الاحزاب لا يفكرون فى المسلم بشبر من الا<sup>\*</sup>راضى الراسعة التى يضع الاقطاعيون أيديهم عليها ظلما وعدوانا

ولم يكن الساسة والحسكام يفكرون في تقليم أظافر الاستغلال الرأسمالي الذي يعتصر دماء شعبنا ويكدس الثروات الهائلة في أيدى عدد قليل جدا من المغامرين والوارثين •

وكان ذلك طبيعيا تماما ، لان الساسة والزعماء القدماء ، كانوا هم أنفسهم من الاقطاعيين والرأسماليين ، أو كانوا ممن ترتبط مصالحهم بالاقطاعيين والرأسماليين فضلا عن الاستعماريين •

ولهذا كانت أعلى مراحل الكفاح الاجتماعى التى قادها زعماء الاحزاب تنمث في مشروع كمشروع «الحفاة» ، أو « مشروع البر » ، وما الى ذلك من المشروعات الوهمية التى لاهدف لها الا تخدير الشعب وايهامه بأن هناك اصلاحا اجتماعيا .

وقد نادت القيادات القلايمة ، خلال صبيحاتها الانتخابية ، بمحاربة الفقر والجهل والمرض ؛ ولكن ماذا حدث بعد تلك الصبيحات ؛ لقد تفاقمت مشكلات الفقر والجهل والمرض ، واشتلت ضراوة الاقطاع ورأس المال الاحتكارى ، وازدادت قوة التحالف بين الرجعية المحلية وبين الاستعمار . العالمي !

وعندما قامت الثورة في ٢٣ من يوليو سنة ١٩٥٢ وجدت أمامها كلهذه المشكلات التي تخلفت عن الصيحات الانتخابية الجوفاء، فقامت الثورة بأول عمل صحيح للقضاء على الفقر والجهل والمرض، ونعنى به قانون الاصلاح الزراعى .

ولقد كان قانون الاصلاح الزراعى هو البداية فقط لأنه من غير المعقول أن تقلم الثورة براثن الاقطهاع ، ثم تترك مخالب رأس المال الاحتكارى ناشبة في عنق الشعب ·

وهكذا صدرت القوانين الاشتراكية في يوليو سينة ١٩٦١ لتفجر الثروة الاجتماعية ، كما تفجرت الثورة الوطنية من قبل .

ومضى عبد الناصر يقود الشعب فى طريق ثورته الاجتماعية ، نورة الاشتراكية العربية المنبثقة من أعماق شعبنا العربى ، ليكتب مرحلة جديدة فى تاريخ هذا الشعب •

وأول كلمة في المرحلة التاريخية الجلالاة التي يقودنا الى ساحاتها الكبيرة دائدنا وزعيمنا جمال عبد الناصر، انما هي « العروبة » •

ان العروبة هي السكلمة المقترنة بكل شيء يجرى في حياتنا، فاشتراكيتنا ليست مجرد اشتراكية، ان لها صفة لازمة لا تنفصل عنها، هي أنها اشتراكية عربية •

وباعطاء اشتراكيتنا صفتها العربية ، نستعيد كل ملامح قوميتنا العربية التى حاول المستعهر طويلا أن يجردنا منها ، ان أول شيء يفعله المستعمر عندها يحتل بلدا هو أن يجرد شعبه ؛ أو يحاول أن يجرده من شخصيته القومية .

وقد فعل الاستعماد كل ما في وسعه ليجرد شعبنا من قوميته ، وشعبنا الذي نعنيه هنا ، هو شعبنا الكبير في الوطن العسربي لا شعبنا العربي في هصر فقط .

وقد تحمل الشعب العربي في مصر نصيبا ضخما من محساولات الاستعمار لتجريد العرب من شخصيتهم •

فقد قضى الاستعماد العثماني مثلا أربعمائة سينة يحاول أن يجعل مصر مجرد « ايالة » عثمانية مقطوعة الصلة بماضيها العربي العريق •

وكما فعل الاستعماد العثماني في مصر ، فعل في العراق وسورية . وليبيا والجزيرة العربية وكل بلد عربي احتله العثمانيون •

ولكن التاريخ اكتسح الاستعمار العثماني ؛ والقي به في سلم مهملاته ، وأتاح للشخصية العربية أن ترفع رأسنها ، وتسترد طابعها ، وتنفض عنها غبار القرون الأربعة الطوال التي جرت خلالها محاولات « تتريك » العرب وخاصة المصريين ، أي تحويلهم من عرب الى أتراك!

والذين هبوا أخيرا يحملون على مصر ويشككون في كفاحها العربي ، وخاصة أولئك المجرمين الذين يرمون مصر بأنها « فرعونية » ويفصلونها بهذا الادعاء الباطل عن كفاحها ذاته ، كفاحها من أجل الحفاظ على شخصيتها العربية في مواجهة الاحتلال العثماني ثم الاحتلال الفرنسي ، والاحتلال البريطاني • وقد استغرقت هــــنه الفترات الشلاث قرابة • خمسمائة عام •

وأخيرا جاءت الاشتراكية العربية التي وضع أسسه المحمال عبدالناصر فبرهن بدليل رائع لا يمكن دحضه على أن الشخصية العربية ؟ كانت دائما محور كل نضال وطنى أو اجتماعي في مصر ، وان الشخصية العربية ستظل الى الابد محور كل نضال في مصر في المجالين السياسي والاجتماعي .

وعندما وضع عبد الناصر أساس هذه الاشتراكية الجديدة وصفها منذ أول لحظة بأنها اشتراكية عربية ، فما معنى هذا الوصف ؟

ان معناه بسيط ولكنه عميق : فأما بساطته ، فمؤداها ان بناء المجتمع العربي الجديد الذي نواجه به متطلبات النصف الاخير من القرن العشرين وها يليه من أجيال ، هذا البناء عربي صميم لا نقلد به بناء يقوم في بلك أجنبي .

وأما العمق الذي ينطوى عليه ، فمؤداه أن الشعب العربي لم يشأ أن يسلك طريقا سهلا فيستورد نظها ويطبقه ، بل أراد أن يكتشف بنفسه القوانين الموضوعة لتطور كيانه القومي والسياسي والاجتماعي ، ثم يقيم مجتمعا عربيا خالصا ، تظلله العدالة والهكفاية في ضوء هذه القوانين الموضوعة .

ومن هنا بدأ المجتمع الجديد الذى حققه الرائد العربى فى ازالة استغلال الانسان للانسلال الانسان للانسلال الانسان المضمون الاجتماعى للقومية العربية لا يتضمن استغلال عربى لعربى ، ولا يقلم استغلال طبقة عربية لطبقة الحرى ، فالمضمون الاجتماعى العربى فى أقصى مداه، وهو المساواة التامة، سبتفرضها تطورات التاريخ برغم كل الارادات البشرية التى تحاول أن تعرقل هذه التطورات الحتمية ،

ولكن بناء الاشتراكية العربية ليس معناه أننا نتنكرللتراث الانساني الكبير ، فليست العروبة تعصبا قوميا أعمى ، بل هي تعسباون مع كل القوميات الأخرى ؛ والاستفادة من تجاربها الناجحة ، والاضافة الى هذه التجارب الناجحة تجارب عربية لا تقل عنها نجاحا .

وهناك قاعدة علمية لا ينكرها الآن أحد ، وهي أن كل الشعوب سيتصل الى الاشتراكية بعدة طرق لا بطريقة واحدة .

ان كل شعب سيصل الى الاشتراكية بأصالته القومية وتراثه وبدون أن يفرض عليه أحد طريقا أجنبيا للاشتراكية ·

والآن ماذا نرى ؟ انثا نرى الاشتراكية فى الهند، تستلك طريقا غير الطريق الذى سلكته فى الصين غير الطريق الذى الذى تسلكه فى الصين غير الطريق الذى تسلكه فى غينيا أو فى غانا ، أو فى كوبا أو فى الاتحاد السوفييتى ودول أوربا الشرقية أو فى بعض دول بحر البطليق كالسويد .

ان الظروف الواقعية الصلبة يجب أن تؤخذ في الاعتبار عنه بناء

الاشتراكية وهذا ما يمنح التجربة الاشتراكية التي أرساها عبد الناصر أهمية فائقة لأنها تعكس شعبنا بشخصيته العربية الخالصة .

وهذا هو بالضبط ما عناه عبد الناصر من قوله ان العروبة ، أول كلمة في تجربتنا الاشتراكية ، لأنه لا يمكن فصل هذه الكلمة باية حال عن تجربتنا الاجتماعية الاشتراكية ؛ اذ ان اشتراكيتنا هي المضمون الاجتماعي للقومية العربية كما ثبت لنا خلال نضالنا القومي بالذات .

وقد كافح شعبنا فى مصر دهرا طويلا بكل قوة وصلابة ، وقاوم المستعمرين الوافدين عليه من تركيا أو فرنسا أو بريطانيا حتى انتصر عليهم •

وفى خلال كفاحنا ضهد الاستعمار البريطانى كانت الأوضهاع الاجتماعية فى بلادنا قد أخذت شكلا جديدا غير الشكل القديم الذى كانت عليه خلال كفاحنا ضد الاستعمار العثمانى .

ولم تنشأ في مصر قيادة شعبية تنتمى الى العمال والفلاحين والمثقفين وفئات الشعب الفقيرة الكادحة ، ولهذا حدثت في النهاية أزمة كبيرة في النضال الوطني وركدت الحركة الوطنية ولم يعد ثمة أمل واضح للخروج من هذه الأزمة الا بانبثاق قيادة جديدة تماما قيادة شعبية تمسك بيديها زمام الحركة الوظنية وتربطها برغبة الشعب في العسدالة الاجتماعية ، وحقه فيها .

واستطاعت القيادة الثورية أن تعكس في ثورتها كل الشروط الخاصة بالحركات الشعبية الصميمة بل كانت هذه القيادة الوطنية سببا مباشرا في اندفاع تاريخ بلادنا بسرعة أكبر بكثير من السرعة التي كان مفروضا أن يمضى بها في اتجاه الائماني الشعبية السعبية التي الشعبية التي المناس المناس السعبية التي المناس السعبية التي المناس السعبية التي المناس السعبية التي المناس ال

ولهذا السبب أحاطت جماهير الشعب قيادتها الوطنية بكل تأييدها ، وأصبح عبد الناصر قائدا ورائدا للشعب معبرا عن آمانيه .

وامتزج النضال في سبيل الجلاء والحرية امتزاجاً تاما بالسكفاح الاجتماعي من أجل العدالة الاجتماعية ، ورفعت الثورة التي تزعمها رائد الشعب منذ البداية ، شعار « منع سيطرة رأس المال على الحكم » ؛ ولم يكن ذلك مجرد شعار بل كان سياسة صلبة سارت عليها الثورة بكل حزم مع سياستها الحازمة الأخرى ضد الاقطاع •

وهكذا راح عبد الناصر يرسى دعائم معجزة جديدة الىجأنب معجزات أخرى كثيرة

وبزعامة جمال عباد الناصر التي أهدتها الاقداد الى شعبنا بعد انتظار طويل ، انتصر شعبنا في معركته الوطنية ، وطرد المستعمرين من منطقة القناة ، ومن بور سعيد .

وبزعامة جمال عبد الناصر انتصر شعبنا في معركته الاجتماعية ، وأصبح الشعب سيد نفسه ، وصاحب مصيره وبدأ يبنى تجتمعه الاشتراكي الجديد على الأسس الصحيحة للاشتراكية النابعة من حاجات شعبنا وظروفه وأهدافه •

وقد استطاعت قيدادة عبد اثناص أن تحقق لشعبنا انتصداده الاجتماعي ، لأن عبد النساصر رجل من الشعب والى الشعب ؛ وليس له أدنى مصلحة تربطه بمصالح مستثمرى الشعب من الاقطاعيين وجبابرة رأس المال والاستغلال الاحتكارى .

ولأن جمال عبد الناصر دجل من الشعب انتصر شعبنا بزعامته . في معركته ضد المستعمرين أعداء الشعب أيضا وسيظل شعبنا يحرز الانتصارات الكبرى تحت زعامة جمال عبد الناصر ، حتى يملا صفحات التاريخ .



لم تكن قيادة عبد الناصر قيادة محلية فحسب ؛ بل كانت قيادة عرفت كيف ترسم الطريق لكل شعوب أفريقية والشعوب الأخرى التى تهدف الى التحرر من نير الاستعمار .

ومن أجل ذلك حارب الاستعمار تلك القيادة المتحررة حربا شعواء بلغت القمة عندهما بدأ العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ ·

ففى ذلك الاعام جلت قوات الاحتلال عن بلادنا لأول مرة منذ سنة المدرد ، ثم عادت ومعها قوات احتسلال جديدة يلاقعها عدوان بربرى ، وحقد دموى على القيادة الوطنية التي أمسكت بزمام الامود في بلادنا بعد أن طال غيابها عن مسرح الحوادث خلال عهد الاحتلال البريطاني الحالك الديد .

ولكن القيادة الوطنية استطاعت ان تصمـــ للعدوان الاستعماري الثلاثي ، ولم تتخل عن مكانها الذي وضعتها فيه اعمق التطورات التاريخية في حياة شعبنا وحياة الشعوب كلها في العصر الحديث •

ومن هنا بالذّات نستطيع ان ننظر الى معركة بور سعيد ، على انها معركة القيادة الوطنية للشعب العربى وقد أجابت الحوادث فيها على هدا السؤال :

ــ هل تبقى القيادة الوطنية على رأس الشعب العربى أو تستسام للاستعمار وتخلى مكانها لقيادات غير وطنية تنفذ توجيهات المستعمرين والصهيونيين ؟

أجابت حوادث سنة ١٩٥٦ المدوية عن هذا السؤال ، بطريقة فذة ، فان الشعب هو الذي قال لاعداء قيادته الوطنية : « ستبقى قيسادتى الوطنية » ومن أجل هذه الكلمات الثلاث المقاسمة حمل الشعب السلاح واستشعد من رجاله ونستائه وأطفاله الكثيرون حتى فرض ارادته ، وخرج من معركته ضد المستعمرين والصهيونين ، وعلى رأسه قيادته الوطنية التى فتحت له أبواب الجهاد ضد هسده القوى الشريرة المعادية لحريته و تقدمه ووحدته ،

ان القيادة الوطنية للشعب العربى هى احدى المسائل العويصة التى طرحها عليه تاريخه الطويل ، فليس الشعب العربى بضعة ملايين من البشر فى رقعة صغيرة من الارض وانما هو أمة كبيرة تمتد أراضيها فى قارتين ، وتطل على جيران كثيرين ، وتتفاعل مع ظروف مختلفة شديدة التعقيد .

وقد استطاع شعبنا أن يحل مسألة القيسادة الوطنية في ظروف كفاحه الذي أمتد مثات السنين ، وكلما أمتد الكفاح أصبح دور القيادة الوطنية حيويا في مصير شعبنا ولم يعد دورها محليا لآن الشعب العربي استيقظ لوحدته ، وتنبه لمجتمعه القومي العادل الذي لابد من بنائه .

وفي معركة العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦ كان شعبنا يعرف جيدا أن العدوان يستهدف تدمير قيادته الوطنية كما يستهدف تدمير حريتة واستقلاله ، ولم يكن العدوان يستطيع أن ينفذ هدفا الا بتنفيذ الهدف الآخر ، فان الاستقلال والحرية لا يمسكن تدميرهما ما بقيت القيادة الوطنية ممسكة بزمام الأمور ؛ ولا يمكن كذلك أن يمس الاستعماريون مركز القيادة الوطنية ما دام بلدنا حرا مستقلا ، ولهذا خسر الاستعمار معركة الشرق العربي كله عندما خسر معركة بور سعيد ، لأن الشعب العربي خرج من هذه المعركة وقد سعجل انتصاره الذي يتضمن بوضوح رائع انتصار قيادته ، وكانت هذه هي الخيبةالكبرى لاحلام الاستعماريين والصهيونيين ، كما كانت هي الإنطلاقة الكبرى لشعبنا الظافر في ظل والصهيونيين ، كما كانت هي الإنطلاقة الكبرى لشعبنا الظافر في ظل والصهيونيين ، كما كانت هي الإنطلاقة الكبرى لشعبنا الظافر في ظل

والواقع أن الاستعمار أذهله أن تظهر في الأمة العربية قيادة تعمل في سبيل تحقيق الأهداف التي يحاول الاستعماريون منع الأمة العربية من تحقيقها ، فالقيادة الوطنية للامة العربية الممثلة في الرئيس جمال عبد الناصر قد طردت عملاء الاستعمار عن كراسي الحكم في القاهرة منذ ثماني سنوات ، ومند اليوم بدا واضحا أن القيادة الوطنية في الشرق العربي قد ولدت ، وان أمامها ككل مولود جديد طريقا طويلا للكفاح والنمو وتخطى الجواجز التي تملأ الأرض ، وهي حواجز عتيقة شرسة غرسها الاستعمار في أرضنا منذ عهود سحيقة فأصبحت لها قوة ثبات هائلة أخافت في الماضي القيادات الوطنية المحلية ؛ بل واستطاعت أن تمنع هذه القيادات من كل خطوة أرادت ان تخطوها في الطريق الصحيح ،

ولكن هذه العقبات التي تعثرت فيهمسا خطوات بلادنا في مراحل كفاحنا السابقة لم تستطع أن تملا عيون قيادتنا الجديدة بمنظر الغول المخيف

ان « جمال عبد الناصر » بطل قيادتنا الوطنية العربية الجديدة لم يقل كما قال سعد زغلول : « هل عندكم تجريدة ؟ » وكان « سعد » يريد بذلك أن بلادنا لا تملك قوة مسلحة ترد بها كيد الاستعمار ولم يكن تطور كفاحنا حين ذاك يسمح لسعد زغلول أن يمد بصره الى أبعد من هذا السؤال ، كان لا يستطيع الاجابة عن هذا السؤال ، وكان أيضا ككل

زعماء تلك المرحلة من كفاحنا يحصر نفسه في الدائرة المحلية الضيقة الت تحدها الاسكندرية شمالا وأسوان جنوبا ومن البديهي أن الحركة الوطنية حين ذاك كانت تتمنى أن تكون في يد شعبنا قوة ينتزع بها استقلاله ويخميه من العواصف والاطماع ، ولكن القيادة المحلية ؛ برغم كل النيات الحسنة ، لم تستطع أن تضع في يد شعبنا أية قوة يرفع بها رأسه في مواجهة المستعمرين .

أن وفي حرب فالسطين سنة ١٩٤٨ ظهرت حقائق ضعفنا أمام أعيننا ، وكانت حقائق مفزعة مخزية أثارت ضمير شعبنا وفجرت في أعمساقه ثوريته التي علاها الرماد في سسنوات الاسترخاء السياسي بعد ضياع الأهداف الوطنية لثورة ١٩١٩ .

وعندما تسلم جمال عبد الناصر قيادة شعبنا الوطنية كان مطروحا أمامه السؤال أبذى جرى على لسان سعد زغاول قبل ثلاثين عاما ، وكان السؤال مازال يقول لكل الوطنيين : هل عندكم تجريدة ؟

ولم تتقاعس هذه القيادة الوطنية عن النهوض بكل مستوليتها للاجابة عن هذا السؤال الصارخ الذى تحطمت على صخرته أحلام شعبنا في الماضى ، وتلاعبت عليه أهواء الزعماء المحليين والساسة ومحترفي الحكم،

ولسنا في حاجة اليوم أن نروى قصة القوة وكيف حصفت عليها قيادتنا الوطنية ووضعتها في يد شعبنا ، فقد أصبحت هذه القصة فضلا من تاريخ عصرنا بأكمله ، وأصبحت القوة حقيقة واقعة من حقائق الحياة التي يعيشها شعبنا الآن في ظل قيادته الوطنية .

وفي معركة بور سعيد الخالدة كان الاستعمار يستهدف القضاء على الهده القوة بمعنى أنه كان يريد القضاء على القيادة الوطنية التي صنعت عده القوة ، كما كان يريد القضاء على مقاومة شعبنا الذي أصبحت في يده هذه القوة بفضل قيادتنا الوطنية ، وهكذا ، فان الاستعمار في عدوانه الثلاثي كان يستهدف في الواقع تدمير كل تطورنا الجديد ويريد ردنا الى العهد الذي كنا فيه نعيش وراء أسواره وداخل حظائره ، ونتلقى الوحى والاوامر من عواصمه وممثليه وعملائه .

ولكن الحسايات التي وضع الاستعمار أرقامها في دفاتره قد حايت كلها ، وتخبطت في الخطأ بعد الخطأ وآل أمرها الى فشل وبوار وحسران مبين .

وخرجت القيادة الوطنية ظافرة من المعركة، ولم يستطع الاستعمار أن ينال شيئا من القوة التى وضعها بطل القيادة الوطنية جمال عبد الناصر أفي يد شعبه ، وكانت هــــنه هزيمة ماحقة للاستعمار العالمي كله ، وللصهيونية حليفته، ونصرا تاريخيا بالغ الروعة، عميق الاثر ، لشعبنا في مصر ، وللامة العربية في وطنهـا الكبير ، ولحركة التحرير الوطني كلها في افريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية ، وللمناضلين في سبيل السلام العالمي في كل مكان .

وكشفت هذه المعركة أن الاستعمار العسالمي الذي مازال يحتفظ بملامح الأسد وشكله وزئيره ، قد تحول الى أسسد من الورق المقوى ، لا حول له ولا طول ، ولا قدرة له على رد التاريخ الى الوراء .

ولكن كيف حدثت هذه المعجزة الكبرى من معجزات التاريخ ؟

لقد كانت القيادة الوطنية هي الرائد الذي مكن للشعب انتصاره النهائي على الاستعمار فخرج المستعمرون من بور سعيد ، ولم يدخل مستعمرون آخرون ون

وكانت هذه حادثة تاريخية «كبرى » تقع فى بلادنا لاول مرة فى تاريخها منذ عهود سحيقة •

وقد سجل شعبنا هذه الحادثة التساريخية لتكون قدوة لجميع الشعوب في العصر الحديث ، عصر انهيار الاستعمار العالمي وانتصسار حرية الشعوب •

انتصار شعبنا في بور سعيد مرتبط اذن بحالة الانهيار النهائي للاستعمار العالمي لقد أصبح شعبنا وبقية الشعوب أقوى من الاستعمار ولم يعد في طاقة الاستعمار أن يقهر شعبا كشعبنا ، يملك القوة المعنوية والمادية والقيادة الوطنية المحنكة المتفسانية في خدمة أهسداف التحرر الوطني والمادية والقيادة الوطنية المحنسكة المتفسانية في خدمة أهسداف التحرر الوطني والمنادة المحنسة المحنسكة المتفسانية والقيادة الوطنية المحنسكة المتفسانية ولي خدمة أهسداف التحرر الوطني والمنادة المحنسة ا

ومعنى ذلك أن انتصار بور سعيد لم يكن ممكنا أن يتحقق، لمجرد حالة الانهيار التي يعانيها الاستعمار ، وأنه كان لابد لتحقيق ذلك النصر من وجود قيادة وطنية مخلصة ذكية .

ان الاستعمار مهما عانى من الانهيسار المادى والمعنوى لا يمكن أن يتخلى عن مواقعه طوعا واختيسارا ، لأن طبيعته المستغلة الجشعة تجعله يتشبث بالارض التى يجتلها حتى تطرده منها عوامل عميقة تتضافرعلى انتزاعه انتزاعه ...

ولولا أن مصر كانت في سنة ١٩٥٦ تحت قيادة وطنية، ما استطاع شعبنا أن يكتل جهوده للظفر في معركة بور سعيد -

بل ان قيادتنا الوطنية هني التي خلقت بكفاحها الموقف الذي وجد الاستعمار معه أن مصالحه الحبيثة مهددة بالاقتلاع من مصر

فقيادتنا الوطنية هي التي حاربت الاحلاف الاستعمارية في الشرق العربي والشرق الاوسط بوجه عام، حتى أصبح حلف بفداد مجرد ورقة وقعها حكام خونة ولم تجد لها سندا من الشعوب

وقيادتنا الوطنية هي التي رفضت الصلح مع اسرائيل ، فقلبت بذلك خطط الصهيونية والاستعمار في الشرق الأوسط رأسسا على عقب، ثم خطت قيادتنا الوطنية خطوة أكبر عندما كسرت احتكار السلام ، واستطاعت بذلك انشاء جيش وطني قوى يضمد في وجه المستعمرين .

وقياد النه الوطنية هي التي أممت شركة قناة السويس و فضربت

مصالح الاستعمار ضربة قاصمة ، جعلته يقتنع تماما بأنه لا سبيل الى التفاهم مع مصر الا بقوة السلاح ·

وهكذا فأن خطوات التحرر الوطنى التى رسمتها القيادة الوطنية للشعب العربى في مصر ، اصطدمت مباشرة مع مصالح الاستعمار ، فكان العدوان الثلاثي الفاشل المشهور .

ولو بقيت مصر تحت القيادة القدايمة التي كانت قبل ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ لاستمر الاستعمار ، برغم ضعفه وانهياره ، يمارس استغلاله للشعب المصرى ، ويحتل بقواته أرض مصر ·

وقد كان اضطرار الاستعمار الى العدوان على مصر سنة ١٩٥٦ دليلا قاطعا على أن القيادة الجديدة التي انبثقت في القياهرة ، مختلفة عن القيادة القديمة اختلافا جذريا .

فالقيادة القديمة ، كانت مؤلفة من القصر الملكى ورجال السياسة الحزبية والرأسماليين والاقطاعيين .

وكانت مصالح هذه القيادة الرجعية الاقطاعية الرأسمالية بزعامة الملك ترتبط تماما بمصانح الاستعمار العالمي ، كانت كل ضربة توجه الى الاستعمار في الواقع ضربة توجه الى القيادة الرجعية الخائنة المتحالفة مع الاستعمار ؛

ومن البديهي أن استمرار هذه القيادة المؤلفة من رجال الطبقات الرجعية والاحزاب المضالة ، في حكم بلادنا ، كان تأمينا للمواقع الاستعمارية التي يهددها الانهيار .

و بفضل التحالف الوثيق بين القوى الاستعمارية العالمية ، والقوى الرجعية المحلية كان الإستعمار يحافظ على مواطئ أقدامه في بلادنا " وينعم باستغلال شعبنا وامتصاص ثرواته "

ولم يكن معقولا لو استمرت هذه الاوضاع ، أن تنشب معركة في بور سعيد، أو في غير بور سعيد من مدننا ، بين شعبنا وبين القوات الاستعمارية المعتدية .

غير أن هذه الأوضاع لم تستمر ، واستطاع جمسال عبد الناصر القائد الجديد للشعب ، أن يضرب مصالح الاستعمار باستمرار ، حتى وجد الاستعمار أنه لا سبيل الى التخلص من قيادة عبد الناصر ، واعادة القيادة القديمة الا بالعدوان المسلم!

والاستعمار يعميه جشعه عن رؤية الحقائق ، برغم ما هو معسروف من طول تجارب رجال الاستعمار ودهائهم ولهذا فان الاستعمار تصور انهمن المكن عزل القيادة الجديدة ، كما كان في الماضي يعزل من يشاء من رجال القيادة الرأسمالية الرجعية .

لقد كان السفير البريطاني يعزل رؤسساء الوزارات ' فخيل الى البريطانيين أنهم يقدرون في سنة ١٩٥٦ على عزل الوزراء المصريين ، واقامة حكومة عبد الناصل .

وكان هذا منتهى المبالغة فى الخيال من جانب الاستعماريين ، لأنهم لم يدركوا الفارق الاساسى بين القيادة الرجعية القديمة التى لم يكن لها أى ارتباط بالشعب ، ربين القيادة الجديدة التى تستمد وجودها نفسه من الشعب ،

وعندما وقع العدوان الثلاثى ، ونزل المعتدون فى بور سعيد بدءوا يتصرفون بوحى من هذا الاعتقاد الخاطىء الذى ملأ صدورهم ، فخيسل اليهم أن الشعب سينفض من حول قائده ، ولكن الشعب قابل المعتدين بالحديد والنار ، وبذل دماءه بسخاء دفاعا عن أرضه ، وعن قيسادته الوطنية .

ولم ينس أحد بعد معارك الفدائيين في بور سعيد خلال الاحتلال البريطاني الفرنسي ، ضد جنود الاحتلال ، بسبب اصرار الفدائيين على لصق صورة جمال عبد الناصر على جدران بور سعيد ، واصرار المعتدين على نزع الصورة ، فكان المعتدون ينزعونها ، وبعد ساعات يجدون جدران بور سعيد مفطاة بمئات من صور عبد الناصر .

ان هذه الحوادث كانت لها دلالتها العميقة ، لقد برهنت على أن الشها متعلق بقيه بقيه الداء الشها من أداء مهمتها التاريخية النبيلة ،

وقد برهنت التطورات التى حدثت بعد معركة بور سعيد على أن القيادة المصرية العربية الجديدة ممثلة فى الرئيس جمال عبد الناصر كانت فى مستوى مهمتها التاريخية ، وقد أدتها بأمانة وكفاية واخلاص ، بعد انتصار بور سعيد فى سئة ١٩٥٦ كما أدتها من قبل منذ فجر ٢٣ بوليو سئة ١٩٥٢ .

لقد كان الخط البارز فى انتصارنا على الاستعمار سنة ١٩٥٦ ؛ يتمثل فى التغير الاساسى الذى طرا على كفاح الشعب المصرى بفضل قيادته الجديدة التى أهدتها اليه ثورة ٢٣ يوليو بزعامة الرئيس جمال عبد الناصر .

وليس صحيحا بحال من الاحوال أن حالة الاستعمار الراهنة ، حالة التفكك والانهيار التي يعانيها في كل مكان في العالم ، كفيلة وحدها يخروجه من المستعمرات وأشباه المستعمرات التي يحتلها و

ان الذى يرغم الاستعمار على الخروج من مواطىء اقدامه، هو الكفاح الوطنى الصحيح تحت قيادة لاترتبط مصالحها أو بعض مصالحها بالاستعمار ووجوده في بلادها .

وجمال عبدالناصر هو القائدالوطني الذي اكتمل فيه هذا الشرط، انه القائد الذي لاتربطه بالاستعمار أية مصلحة ، وبالعكس ، ان جميع

المصالح التي يعمل من أجلها عبد الناصر تصطدم مباشرة بمصالح الاستعمار العالمي .

ولم تكن هزيمة الاستعمار البريطاني والفرنسي ومعهما اسرائيل من مهمة سهلة ، بل كانت مهمة معقدة تحتاج الى جهود جبارة بالرغم من اعترافنا بأن الاستعمار لم يعد قويا كما كان ، ولم يعد سهلا عليه ان يتفلب على الشعوب ، كما كان يقعل في الماضي .

ولكن قهر الاستعمار ليس نزهة ، ولو كان هو الاستعمار البرتفالي الشنائخ الذي يكاد يلفظ أنفاسه ، فهانحن أولاء قد رأينا بأعيننا أن نهرو رجل السلام العالمي قد اضطر الى أن يحرر جزءا من بلاده بحد السلاح بالرغم من أن الهند كلها ظفرت بالاستقلال عن طريق المفاوضة .

ان معركة جوا الصغيرة في الهند التي خاضها الاستعمار البرتفالي ضد الشعب الهندى ، لهى الدليسل الذي لايدحض على ان الاستعمار العالمي لايفكر اطلاقا في أن يتخلى عن شبر من الارض التي يستعمرها طائعا مختارا .

وهذا التصميم الاستعمارى الدنىء ، هو الذى واجهه عبد الناصر في سنة ١٩٥٦ وقهره ، وانتزع منه انتصار بور سعيد العظيم!

وقد أطلقت معركة بور سعيد كل أمكانيات القيادة الوطنية فىبلادنا ولهذا كان التطور الطبيعى التالى للمعركة هو قيام الوحدة بين سيورية ومصر وظهور أول دولة كبيرة للعرب بعد انهيار آخر دولة لهم تحت سنابك خيل العثمانيين في معركة مرج دابق سنة ١٥١٧ .

وهـذه الدولة الكبرى ، ودعك من النكسة الانفصالية البائدة ، ليست مجرد دولة مترامية الأطراف غنية بمواردها الطبيعية وامكانياتها البشرية ، وانما هي قاعدة للعرب جميعا ، هي كما قال الرئيس جمال عبد الناصر « طليعة للكفاح العربي وقاعدته » .

وقد كان من البديهى بعد ظهور القيادة الوطنية للعرب أن تكون الدولة التى قامت على يد هذه القيادة ، طليعة لكفاح الامة العربية وقاعدة له ، لان هذه القيادة بالذات هى طليعة الكفاح العربى الذى وجد في هذه المرة طريقه الصحيح ، وأصبح الاستعمار عاجزا عن قهره وأخضاعه كما فعل في الماضى بانتفاضات الامة العربية المتفرقة .

من أجل ذلك أعلنت الجمهوية العربية المتحدة أنها تضع كل امكانياتها لتحرير الجزائر الشقيقة ، لان تحرر الجازائر ليس عبنًا على أبنائها وحدهم ، الذين واجهوا أعتى القوى في العالم وقاتلوا كتلة من الدول الاستعمارية حتى تم لهم النصر .

وفي سبيل تحرير الجزائر دخلت الدولة العربية وقيادتها الوطنية في معركة ضد القوى التي تحارب الجزائريين ، ضد فرنسا التي رفعت طوال ١٣٢ عاما رايتها فوق جزء كبير من أرض الجزائر ، وضد دول حلف الاطلنطي التي كانت تمد فرنسا بالمسال والرحال والاسلحة وتساعدها على ازهاق الارواح وتشريد الاطفال والنساء .

وحسين دخلت القيسادة الوطنية في بلادنا معركة الجزائر بكل الامكانيات اللازمة لاحراز النصر ، لم تكن ترى هذاعملا ثانويا ، ولاتخطيا لالتزاماتها ، لأن هسندا العمسل من صميم واجبات القيادة الوطنية للشعب العربي الذي لايرى أي فارق بين أرض الجزائر وارض مسقط وعمان وجنوب اليمن وفلسطين وأية أرض عربية اخرى يقوم فيها صراع ضد الاستعمار والصهيونية .

ومن هنا كانت بور سعيد هي نقطة الانطلاقة الكبرى بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر ، الذي تمثلت فيه القيادة الوطنية للامة العربية .

وقد كانت معركة بور سعيد أشب بنار برهنت على أن هذه القيادة عرق من الذهب الخالص لاتزيده النار الالمسانا وبريقا ، فغى هذه المعركة ، معركة الحياة أو الموت ، بدا بشكل مثالى ، مدى تمسك القائد الوطنى جمال عبد الناصر بمبادىء الامة التى يقودها ، وفي أحلك ساعات المعركة ، ظل قابضا على حرفية هذه المبادىء ، فلم يخطر لهمثلاء وقد هاجمته دولتان من الكتلة الفربية ، أن ينحاز الى الكتلة الاخرى . لانه كان يقاتل في سبيل تثبيت مبادئه التى لا يحيد عنها .

وهذا هو الجوهر الاصيل للقيادة الوطنية العربية كما يمثلها جمال عبد الناصر ، جوهر الامة العربية التي تستمد من ذاتها أسباب قوتها ، وتأخذ من قوميتها أسلوب تطورها وتجددها ، وتمد للعالم كفيها بالسلام والصداقة في الوقت الذي تحرص فيه على اسستقلالها وشخصيتها وشقاليدها وتراثها الجليل .

وهذا الجوهر الاصيل للقيادة العربية الذي يتمثل في جمال عبد الناصر ، هو الذي جذب ولاء الشعب للقيادة ، وأعطى الأمة كلها الروح المعنوية التي قاتلت بها في معركة العدوان الثلاثي ، وأثار في شعب بور سعيد أعمق تقاليد البسالة والفروسية التي قاتل بها أبناء الساحل المصرى قوات المفيرين على مدى الدهور من الصليبيين بقيادة لويس التاسع الى الاستعماريين الفرنسيين والبريطانيين الذين جاءوا ببوارجهم من قبرص في سنة ١٩٥٦ .

وهذا الجوهر الاصيل للقيادة العربية الذي يتمثل في جمال عبد الناصر هو الذي أعطى الأمة العربية انتصاراتها الحديثة ، فبعث قوميتها وبنى أول دولة موحدة لها تحولت الى طليعة وقاعدة للتحرر والوحدة ، وجعل زعامة الامة العربية في شخص جمال عبد الناصر ذات أثر، ضخم في توجيه الاحداث في العالم كله ، ووحيا ثوريا يستمد منه الالهام كل الاحرار وكل الثوريين في افريقية وآسيا وأمريكا اللاتيئية .

ان التقاء الثورة العربية بثورة الكونغو أو ثورة كوبا أو ثورة أى بلد يحارب الاستعمار ، ليس طموحا غير مشروع للعرب كما يزعم الاستعماريون وعملاؤهم وانما هو التقاء طبيعى بين التيارات التى تتحكم في عصرنا وتوجه سيره الحتمى نحو القضاء على الاستعمار واقرارالسلام العالمي والنهوض بحياة الشعوب التي منعها الاستعمار طويلا من التطور السنقل وبناء حياتها الاجتماعية .

وكفاح القيادة العربية متمثلة في جمال عبد الناصر من أجل السلام العالمي ، ليس خروجا منها الى ما وراء التحدود ولا اقتحاما للحرب الباردة واشتباكا مع الدول الكبرى ، وانما هو جسزء من رسالة الامة العربية تؤديه قيادتها الوطنية الواعية على أكمسل وجه هو أدعى الى الفسخر والاعتزاز .

وكفاح القيادة العربية متمثلة في جمال عبد الناصر ضد عمسلاء الاستعمار في الشرق العربي ، وضد المنحر فين عن روح القومية العربية من الداعين الى التجزئة أو التبعيسة أو الانعزال ، هذا الكفاح أيضسا واجب من واجبات القيادة الوطنية العربية يؤديه جمال عبد الناصر دائما بغير كلل ، وقد كان هذا الكفاح سببا في تساقط عملاء الاستعمار واحدا بعد واحد في البلدان العربية ، ومازال هذا الكفاح قادرا على اعطاء عملاء الاستعمار الدروس التي هم في حاجة اليها .





ان شخصية البطل الذي لا يتكرر في تاريخ الامة ، الا مرة في كل بضع مئات من السنين ، هي الشخصية التي اتفق المنصفون جميعا ممن كتبوا عن الرئيس عبد النسساصر خارج بلادنا على أنهسا الشخصية الخاصة به .

ومن هنا كانت بطولة عبد النساصر هي بطولة القائد الرائد التي حولت مجرى التاريخ ، وكتبت صفحات جديدة في التاريخ ، وأعطت كفاح الشعب مفهوما شعبيا صحيحا لاول مرة في تاريخ كفاح شعبنا ضد الاستعمار والاقطاع والآفات السياسية والاجتماعية الكثيرة التي نخرت في حياتنا أمدا طويلا .

وشخصية البطل هي التي صنعت ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، ثم صنعت من هذه الثورة حادثا تاريخيا هائلا تخطت آثاره حدود وطنه الى النطقة الكبرى اثنى تحيط بهذا الوطن .

وفى خلال عشر سلوات من الكفاح الرائع المتواصل ، قادت شخصية البطل هذه الثورة من نصر الى نصر ، بدأت بتصفية الاحتلال للاقتصادى المتمثل في الاحتكارات الاستعمارية التي كانت شركة قناة السويس على رأسها ، ثم جاء دور البناء الاجتماعي ، بناء الاشتراكية .

وفى خلال هذه المعارك كلها كانت شخصية البطل جمال عبد الناصر تقف وسط ظامات المعركة وبرقها ورعدها ، كمنار هاد يبعث أضواء في كل الاتجاهات ، وترنو اليه جميع الابصار لتستمد منه الأمل والشجاعة والهندى الى الطريق الصحيح .

ان شخصية عبد الناصر هى شسخصية بطل الاسستقلال ، ولكن عبد الناصر ليس مجرد بطل للاستقلال ، لان دوره لم ينته عقب مصول بلاده على الاستقلال ، ولم يكن ممكنا لدوره أن ينتهى عندئذ، لانه كان أيضاً بطل تحرر اقتصادى .

وعندما تم التحرر الاقتصادى لبلادنا واختفت الاحتكارات الاجنبية التى كانت تربض فوق ارضنا ، اخذت شخصية الزعيم الرائد على عاتقها قيادة الثورة الاجتماعية ، وهي أصعب مراحل الثورة الكبرى التي يدأت منذ عشر سئوات .

ان قوانين بوليو ١٩٦١ الاشتراكية لم تكن مجرد قوانين صدرت ليقوم الجهاز الادارى بتنفيذها ، بل كانت في الحقيقة صيحة الثورة الاجتماعية ، حيث انطلقت صيحة الثورة الاولى في فجر ٢٣ يوليو منذ عشر سنوات ،

وبانطلاق صيحة الاشتراكية في الادنا ، أصبح النضال الشعبى العربي يدور على ثلاثة محاور ضخمة : الحرية ، والاشتراكية ، والوحدة .

ان تجربة الوحدة بين مصر وسورية أثبتت بما لا يدع مجالا للشبك ان النضال الشعبى العربى الذى يستهدف الوحدة كهدف أصيل الايمكن أن يبلغ الهدف المنشود بالنضال حول محور « الوحدة » فقط ، فبدون « الرية » لا يمكن الوصول الى الوحدة ، وبدون « الاشتراكية » لا يمكن الوصول الى الوحدة ، وبدون « الاشتراكية » لا يمكن الوصول الى الحرية !

وهكذا يبدأ طريقنا نحو الوحدة بالحرية والاشتراكية ، ولا يوجد طريق آخر يؤدى الى الوحدة العربية ،

ومن النضال في سبيل الاشتراكية ، انبشق مشروع الميشاق الذي قدمه الرئيس جمال عبد الناصر لممثلي الشعب ، في المؤتمر الوطني الكبير .

لقد أثبت النضال في سبيل الاشتراكية ضرورة معرفة اعدائها من أصدقائها .

واثبت هذا النضال ان اعداء الاشتراكية من الرجعيين والاحتكاريين وعملاء الأسسستعمار لا يمكن أن يهادنوها ، ولهانا يجب الا يهادنهم الاشتراكيون ، أن الهدنة مع الرجعية ، فتح لابواب الحصسون المنبعة فوجهها ، وفتح أبواب الحصون ، كثيرا ما يعنى تسسليم ما في داخل الحصون .

ولكن الكفاح الاشتراكي بقيادة جمال عبد الناصر لا يخطر بباله أن يسلم مفاتيح حصونه للرجعية ، انه بالعكس من ذلك يزيد حصونه مناعة ، ويجمع صفوفه صفا الى صف ، ويرتق الخروق اللتي أصابت جدران الحصون خلال العارك الطويلة ،

وبدلا من أن تقف الثورة أو تتقهقر ، فانها تتقدم وتقذف بأعدائها بعيدا ، وبدلا من أن تشراجع عن الزحف الاشتراكي ، فانها تندفع كل يوم في هذا الزحف ، ويشتد اندفاعها الثوري حماسة وقوة ،

وفي كل خطوة من خطوات المعارك التي لا تنتهى ، تجد النسورة رائدها الذي التقت به دائما ، وستظل تلتقى به على مدى الآيام .

وفى فجر ٢٣ يوليو سلمنة ١٩٥٢ كان موعد التفجير الثورى ، واستطاع الشعب المصرى كما قال الرئيس جمال عبد الناصر في ميثاق العمل الوطنى « أن يعيد اكتثباف نفسه ، وأن يفتح بصره على امكانيات

هائلة كامنة فيه ، ان هذه الامكانيات الهائلة حققت تجربة جديدة في تاريخ الثورات » .

والمؤكد أن الشعب المصرى قد أعاد اكتشاف نفسه فعلا فى ٢٣ يوليو منذ عشر سنوات ، ولكنه اكتشف فى الوقت نفسه قائد كفاحه ورائده الشعبى الذى كان النضال يفتقر اليه لكى يصهل الى النجاح ، بعد التعثر الطويل وراء قيادات لم تكن فى مستوى مواقف النضال .

وقد سار الشعب المصرى باطمئنان تام مع رائده الذى التقى به فى فحر ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، وعلى هدى عشر سنوات خاض الشعب مع رائده ثورته الشاملة التي بدات بالقضاء على الاستعمار واستمرت في طريقها للقضاء على كل قيد ترسف فيه أيدى الجماهير العاملة .

ولم تكن شخصية الرائد التى قادت جماهير شعبنا ، قوة خفية من قوى ما وراء الطبيعة ، ولا كانت تفرض على الجماهير نوعا من تقديس الفرد والانصياع لمسيئته بدون وعى ،

ان شخصية عبد الناص شخصية شعبية صميمة ، نابعة من قلب الشعب نفسه ، ويلمح فيها البطولة الفلاحون والعمال والناس العاديون الذين يعملون في شجاعة وصمت وتفان واصرار على بلوغ الهدف مهما النين التضيحيات .

ولان شخصية الرائد الذى قاد شعبنا من قلب شعبنا ، وليس لها من هدف الا الهدف الذى تتجه اليه أنظار شهبنا ، فان هذه الشخصية ظلت طوال السنين ملتصقة بشعبنا تسمع نبض قلبه ، وتطالع أفكاره وتعبر عن ارادته أدق تعبير ، وترفع أهدافه كشعارات للنضال .

وهكذا أصبح جمال عبد الناصر ، بشخصيته الفذة هذه ، ممثلا حقيقيا لشخصية الشعب المصرى ، ولم يعد ممكنا وضع خط دقيقين شخصية القائد وشخصية الشعب ، لان القائد والشعب كتلة واحدة من الارادة والعزم والاصرار .

وفى فجر ٢٣ يوليو ، عندما اكتشف الشعب شخصية القائد ، لم يكن القائد يمسك بيديه كتابا يحوى نظرية متكاملة عن الثورة والمجتمع, ومع ذلك سار الشعب وراء القائد بلا تردد ، كيف حدث ذلك ؟

ان القائد نفسه يفسر هذه الظاهرة النادرة في تاريخ الثورات فيةول في ميثاق العمل الوطنى: (( الن قوة الارادة الثورية لدى الشعب المصرى تظهر في أبعادها الحقيقية الهائلة اذا ماذكرنا أن هذا الشسعب البطل بدأ زحفه الثورى من غير تنظيم سياسي يواجه مشكلات المعركة ، كذلك فان هذا الزحف الثورى إبدأ من غير نظرية كاملة للتغيير الثورى) .

وكما خمل الشعب الاعجاب الشديد لقائده ، فإن القائد نفسه كان دائما يحمل الاعجاب الشديد للشعب الذي يقوده .

ويعترف قائد الشعب في تواضع بأن « الشعب المعلم » هو الذي

استطاع تطوير مبادىء الثورة الستة الشسبهورة وجعل منها نظرية سياسية متكاملة .

ولماذا فعل الشعب ذلك ؟

لانه ادرك للوهلة الاولى أن الثورة هى ثورته ، ومبادئها الستة هى مصابيح الطريق التى وضعتها قيادة الثورة وهى تخطو أولى خطواتها ، ولأن قائد الثورة هو رائد الشعب ، هو ابن الشعب .

ولم يكن ممكنا أن يشترك الشعب في تطوير المبادىء الستة لو لم تكن الثورة ثورة شعبية حقا ، ولو لم يكن قائدها هو رائد الشعب حقا ،

ان الثورات تفرض آراءها على المجموع بالنار والحديد والدم ك ولكن الثورة التى قادها رائد شعبنا ، لم تكن ثورة نار وحديد بل كانت ثورة بيضاء تكره الدماء وان كانت لا تضن بدمائها لحماية أهدافها من أعدائها والمتربصين بها .

ويصف الرئيس جمال عبد الناصر الطريقة التى الستطاع بها الشعب تطوير المبادى، السنة ، فيقول فى الميثاق : « ان هذا الشعب المعلم رأح أولا يطور المبادى، السنة ويحركها بالتجربة والممارسسة وبالتفاعل الحى مع التاريخ القومى ، تأثراً به وتأثيراً فيه ، نحو برنامج تفصيل يفتح طريق الثورة الى اهدافها الافتتاحية ، ثم ان هذا الشعب المعلم راح ثانيا يلتن طلائعه الثورية أسرار آماله الكبرى ويربطها دائما بهذه الآمال ، ويوسع دائرتها بان يمنحها مع كل يوم عناصر جديدة قادرة على الشاركة في صنع مستقبله )) ،

وهكذا التقت ارادة الشعب الثورية مع ارادة رائده العظيم الذي انبثق من صميم صفوفه ، ولم تعد هناك قوة في العالم تستطيع أن تحفر هوة بين الرائد والشعب العظيم الذي أنجب الرائد العظيم .

وكان التقاء الارادتين العظيمتين في عمل واحد ، كافيا لان يغير وجه الوطن كله .

ولقد بدا وجه الوطن يتفير بالفعل ، ان ملامح مصر تتفير باستمرار وبدلا من تجاعيد أربعة آلاف سنة فوق وجهها العريق ، تظهر الآن نضارة الشباب ، وتتلألاً دماء الصحة والعافية .

ولم يكن بد بعد أن شملت التغييرات كل شيء في حياة شعبنا ، وخاض تجارب « كبرى » خلال السنوات العشر الثورية من أن يقف وقفة عند المعجزات الهائلة التي فرغ منها ، والمعجزات الهائلة التي يتأهب للعمل فيها والفراغ منها خلال سباق عنيد مع الزمن ، وفي ظل المبادىء الائستراكية العربية التي انطلقت في وطننا مع قوانين يوليو الأشتراكية ،

وقد أناح الرقتهر الوطنى للقوى الشعبية وقفة تاريخية لشعبنا أطل منها على أعماله الكبيرة خلال السنوات العشر التي سار فيها مع جمال عبد الناصر ، وخلال السنين القادمة المديدة من قيادته الظافرة . أن الميثاق بأبوابه العشرة يتضمن الخطوط العريضية للطريق

الثورى الذى يسير فيه شعبنا العربى الى الحرية والاشتراكية والوحدة الكبرى بين أجزاء الوطن العربى من المحيط الى الخليج .

ويتضمن الميثاق كذلك الخطوط العامة للتحالف بين القوى الشعبية العاماة ، من العمال والفلاحين والوطنيين من الفئات الاخرى من أجل اقامة الاشتراكية العربية وحمايتها من التسملل الرجعى المخرب.

وهذه الخطوط كلها ليست حواجز جامدة لا يمكن تخطيطها ، انها خطوط عريضة وعميقة حقا ، ولكنها ليست اغلالا في الارجل تمنعها من السير الحر طبقا للظروف التي يخلقها العمل نفسه .

وقد عبر الرئيس جمال عبد الناصر عن ذلك في المشاق الوطنى بقوله يصف ارادة الشعب بأنها « ارادة تغيير ثورى، ترفض أى قيد أو حد الا حقوق الجماهير ومطالبها » .

ومعنى هذا ان الميثاق الوطنى سيكون دليلا هاديا في بناء أجهزتنا التي ستجعل من الاشتراكية حقيقة باذخة في بلادنا

وفى الميثاق يرتسم الفكر الاشتراكى العربى الحر ، المقترح على حد تعبير الميثاق لكل التجارب الانسانية .

والمشاق كم في جوهره ، اعلان لشورة عربية متجددة ، خلاقة لا تخمد ، ثورة للحربة والاشتراكية والوحدة .

ويفرض عليها طريقها الطويل أن تكون ثورة دائمة ، أو متجددة على الأقل ، لان الثورة هى « الوسيلة الوحيدة التى تستطيع بها الأمة العربية أن تخاص نفسها من الاغلال التى كبلتها ومن الرواسب التى أثقلت كاهلها » .

وثورتنا تدرك جيدا أن أسلوب المصالحة مع الاستعمار لم يعد هو طريق الحرية بدليل انتصارنا في حرب مسلحة ضد الاستعمار العالى سنة ١٩٥٦ .

ومن ناحية اخرى تدرك ثورتنا أن بناءها الاشتراكى كما جاء في الميثاق «لم يعد حتما عليه أن يلتزم التزاما حرفيا قوانين جرت صياغتها في القرن التاسع عشر » .

وهكذا يرسم الميثاق الذى أعلنه عبد الناصر خطين لنضال الثورة المصرية العربية:

- في النضال من أجل التحرر لا مصالحة مع الاستعمار وعمدلائه الرجعيين .

- فى النضال من أجل الاشتراكية : لا الترام بمناهج أجنبية للعمل الاشتراكى ، مع مراعاة ما أشار اليه الميثاق من الفيكر المفتوح لكل التجارب الانسانية .

أما الخط الثالث لنضال الثورة العربية ، وهو « الوحدة » فان المشاق يقول عنه: « والامر كذلك في تجربة الوحدة ، فان النماذج السابقة لها في القرن التاسم عشر ، وأبرزها تجربة الوحدة الألمانية

وتجربة الوحدة الايطالية ، لم تعد تقبل التكرار ، وان اشتراط الدعوة السلمية واشتراط الاجماع الشعبى ليسا مجرد تمسك بأساوب مثالى في العمل الوطنى ، وانما هما فوق ذلك ، ومعه ضرورة لازمة الحفاظ على الوحدة الوطنية للشعوب العربية » .

وهكذا يرسم الميثاق للوحدة العربية بين الشعوب العربية طريقها العربى الذي لا يقلد الطرق التي سارت فيها شعوب أخرى من قبل ، فكانت طرقا مصبوغة بدماء القتلى وجثثهم ، وعلى جوانبها دارت معارك اشتركت فيها الجيوش لتفرض الوحدة قرضا .

ان طريق الدماء ليس طريقنا الى الوحدة ، هكذا يؤكد الميثاق

على أن الميثاق الذى قدمه البطل عبد الناصر للشمسعب العربى استطاع أن يتضمن الى جانب كل ذلك أشياء جديدة كثيرة تعتبر ثقافة جديدة لعهد جديد •

ولعله لا بد من وقفة تلقى الاضواء على ذلك الميثاق الذي قدمه عبد الناصر للشعب العربي .

فالثقافة الجديدة التي قدمها المثاق هي أبرز نقاطه ، بل هي المحور الرئيسي الذي ستدور حوله حياتنا ، أي حياة الشعب خلال سني . الكفاح القادمة .

فالثقافة انعكاس للاوضاع الطبيعية ، ولقد ظلت ثقافتنا خلال عشرات السنين الماضية انعكاسا أوجود الاستعمار في بلادنا وانعكاسا لسبيطرة الاستعمار والاقطاع .

لقد ظل اتشعب المصرى يكافح سنين طويلة في سبيل اقامة مجتمع حديد، ولكن الاستعمار والاقطاع كانا يضربان بعنف كل محاولة تهدف الى بث الثقافة التي تؤدي الى هذا التغير والتحول .

وأقام الاستعمار والاقطاع حولنا سيورا ضخما ليحجب عنيه ثقافات العالم حتى نظل عميانا عن التطور الذي يهز العالم، ثم فرض علينا ثقافته، فظلت التحماهيم الغفيرة جاهلة متأخرة عن التطور الذي يهز العالم، كما ظلت فنات الثقفين محصورة بين سطور الكمات التي تدعم حكم الاستعمار والاقطاع.

واليوم بعد أن تخلصنا من الاستعمار والاقطاع في مصر وتفيرالوجه الاقتصادى ، كما تغير البناء الاجتماعى ، كان لابد أن تكون لنا ثقافة جديدة تعبر عن هذه الاوضاع الجديدة ، وجاء الميشاق انعكاسا للنظام السياسى وانعكاسا للاوضاع الاقتصادية الجديدة التى حدثت خلال السنوات العشر الماضية ، والتى اتوجت بصدور قوانين الوليو ١٩٦١ ، ثم مهد الميثاق في الوقت نفسه لخلق ثقافة جديدة تتلاءم مع أوضاعنا الجديدة ، وعندما تستكمل هذه الثقافة مقوماتها ، سنجدها من ثم تؤثر في أوضاعنا .

لقد كشف الميثاق لنا لاول مرة عن معانى الصراع الطبقى ، كمافسر لنا تاريخنا على أساس علمى ، وتحدث عن حتمية الخل الاشتراكى ،

ثم مشكلات السلام والحياد الايجابى ، ثم ربط الميثاق بين هذا كله وبين نطور الشعب .

ولهذا فالميثاق فتح جديد لثقافة جديدة ، تقوم مقام الثقافة الاستعمارية الاقطاعية التي انهارت بانهيار النظام الذي كان سائدا قبل يوليو ٥٢ -

وهذا مايوضح لنا ماقصده الرئيس في قوله عن أزمة المثقفين التي أثيرت كثيرا من قبل: انها أزمة طبقية وليست أزمة ثقافة .

وليس معنى ذلك أن هذه الثقافة منعزلة عن التراث الانسانى الضخم بل هى امتداد وقطوير له ، ولكنها تنبذ كل المعانى التى حاولت العناصر الرجعية أن تلصقها بالانسان لتعوق تطوره عن تحقيق أمانيه .

## فما الفلسفة ؟

المناقشات القلسفة أكما حاولت الثاقسافة الرجعية أن توهمنسا ، هي المناقشات التي لاجدوى لها أو لامعنى لها ، ولكن الفلسفة أبسط من هذا ، انها نظرة الانسان الى الحياة ، هذه النظرة آلتى تمتد الى تصرفات الانسان نحو نفسه ثم نحو أسرته وأخيرا نحو المجتمع الذي يعيش فيه ،

ولقد أغرقتنا الرجعية والاستعمار في فلسفات مثالية لاتربطنا بالواقع الذي نعيشه أو واستطاعت أن توهمنا بأن الواقع لابمكن تغييره وبثت فينا روح التواكل والاستسلام للاقدار و . . . وعاشت الرجعية لتلتهم هي نفسها الواقع وتتخم بما تنتجه الارض ومايبذله العامل .

وأرادت لنا أن نعيش على أوهام «كسب ورقة اليانصيب» أوأحلام الشراء المفاجىء .

وعندما أوشكت هذه الفلسفة أن تنهار ، حاول الاستعمار من جديد أن يغرقنك في نوع جديد من الفلسفة الوجودية ٠٠ لكى تؤدى بنا الى أحط أنواع الانحلال وبذلك تضعف فينا روح المقاومة وعزيمة الكفاح ٠

وجاء الميثاق، لمياخذ عبد الناصر فيه بالفلسفة المثالية بل حطمها ، كما لم يأخذ بالمادية الجدلية كلها ، بل أخذ منها بعض أوجهها كما أضاف اليها بعض القيم الانسانية من الفلسفة المثالية ، وهكذا جاء الميشاق نفلسفة مستمدة من الحياة ، فلسفة تضع التجربة في المقام الاول ، وبذلك رسم الميثاق طريقا لتغيير حياتنا دون أن يتجاهل واقعنا ، كما انه يعمل على تغيير الواقع دون أن يتجاهل حياتنا .

هذه هي الفلسفة الجديدة التي يقدمها الميثاق لتحل محل فلسفة التواكل أو الانحلال ، أو الاستسلام أمام الواقع ،

انها فلسفة تدفعنا الى العمل في اطار حياننا الجديدة ، وتحدد نظرتنا الى الحياة حتى نستطيع أن نغير الواقع المرير الى حياة أفضل .

لقد أكد الرائد العربي ارادة الانسان ، وقدرته على تغيير حياته .

أقد كنا نسمع من يفول ونحن نتحدث عن الفلاح «ان الفلاح راض بحياته» أو « الفلاح طول عمره كده » واذا تناولنا العامل بالحديث قيل « والله مافيش فايدة » واذا تحدثنا عن الفوارق بين الطبقات أسرعوا قائلين « انتم عايزين تغيروا المكتوب أهو كل واحد وحظه » •

وجاء الميثاق ليشجب كل هسدا وليضع ارادة الإنسان في مكانها. اللاثق وليؤكد قدرة الفرد وليعيد للانسان ثقته في نفسه وفي المستقبل ٠

وكان الشكل السياسي والاقتصادي للدولة قبل ثورة ١٩٥٢ نظاما اقطاعيا واستعماريا في المقام الاول ، وكانت القوى المسيطرة هي القوى الاقطاعية الممثلة في النظام الملكي وكبار ملاك الاراضي الزراعية ووراءهم جيوش الاستعمار تحميهم وتسد أزرهم \*

وجاء عبد الناصر ليغير هذا كله ، وبمعنى أدق جاء الميثاق بنظرة سياسية جديدة لبناء أسساس سياسي جديد يحل محل النظام السياسي النفديم الذي انهار .

ولقد كانت الدولة فيما مضى تعتمد على الاستعمار في حماية نفسها من أى عدوان خارجى أو أية ثورة داخلية ، وكان العدو الخارجى للاستعمار هو نفسه العدو الخارجى للاقطاع ، وكان ذلك يحدث بالتبعية ، ولهذا كان وجود جنود الاحتلال ثم المعاهدات نتيجة طبيعية لسيطرة الطبقات الرجعية .

وبعد انهيار هذا النظام الاستعمارى الاقطاعى ، كان لابد للدولة من نظام سياسى يحميها ضد الاعداء ، وجاء الميثاق ليحدد النظام السياسى الجديد ، وهو نظام يقوم على أساس تكتل كل قوى الشعب ضد العدو الشعرك .

ان النظام السياسى الجديد الذى يقوم على تجميع كل فئات الشعب فى الاتحاد الاشتراكى والذى نص على وجوب تمثيل العمال والفلاحير بنسبة ٥٠٪ فى المجلس النيابى القادم انما عمال على تكتل كل القوى المعادية للاستعمار فى جبهة واحدة لمقاومة العدو المشترك وكما نظر الميثاق الى الواقع السياسى الداخلى الذى نعيش فيه وعمل على وضع أساس جديد يخلف النظم البالية كذلك وضع الميثاق أساسا جديدا لسياستنا الخارجية فجاءت تعبيرا صادقا ومعبرا عن الواقع ، سواء كان ذلك بتحررنا من التبعية للاستعمار ، أو تقديره الواقعى للقوى التى تلعب دورها فى المجال العالمي ومدى تحركها معنا ، فوضع الميشاق الأول مرة فى حياتنا تقديرا حقيقيا لمدى تفوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا وتقديرا حقيقيا لمدى تفوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والميشاق المورنا والمدى تقوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والميشاق المورنا والمدى تقوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والمدى تقوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والمدى تقوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والمدى الميشان المناسات المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والمدى الميشان المهلادى تفوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والمدى الميشان المهلادى تفوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والمهلادى المهلادى تفوق المعسكر الشيوعى وأثر ذلك فى تطورنا والمهلادى المهلادى المهلا

وثمة ثقافات أخرى كثيرة عرضها الرائد العربي في الميثاق ٠

ولعل أبرز مافى الميثاق ، انه وضع الاساس النظرى لقوانين يوليو ١٦ فقضى بذلك على المفهوم التقليدى للاقتصاد ، كمسا قضى على تبعيتنا لمدارس الاقتصاد الغربى ، فكشف الميشساق عن عيوب وأخطار وأخطاء النظريات التى تنادى بالحرية الاقتصادية ، وأوضح أن هذه الحرية معناها:

تبعية الشعوب المتحررة حديثا لنظام الاستغلال الغربي ، كما قفى الميثاقي على حرية استغلال الفرد داخل وطنه ·

لقد قامت الرأسمالية على انقاض الإقطاع ، واستطاعت فى لحظات نموها أن تعمل على نمو الانتاج ، ولكن هذا النظام تحول الى عملية سرقة ونهب للشعوب عن طريق الاستعمار ، كما فرق بين أبناء الوطن الواحد بأن جعل بينهم سادة يملكون المال وعبيدا يعملون تحت وطأة الحاجة .

وجاء الميثاق ليمزق قناع هذه النظم الاقتصـــادية وليكشف عن حقيقتها وليقضى على نظريات الاستغلال .

لقد كان النظام الاقتصادى التقليدي يفرض على مصر أن تكون مزرعة قطن « للنكشير » ، واستطاعت أسس هذه النظريات أن تقنعنا بأننا بلد زراعي وان امكانيات التصنيع في بلادنا غير متوافرة ، وقضى الميثاق على عذه الخرافات ورسم الطريق لاساس اقتصادى جديد •

وكان الاقتصاد التقليدي الذي يدرس في معاهدنا وجامعاتنا ينظر الى جهد الانسان وعمله على أنه سلعة ، وبذلك جعل العامل جزءا من الآلة وليس طاقة بشرية ، فنص الميثاق على أن العامل هو سيد الآلة ٠

لقد أوضح عبد الناصر بها لا يدع مجالا للشك أن الطريق القديم للنهو الاقتصادى القائم على نظريات الاقتصاد الرأسمالي طريق مقفل وان نهاية هـــدا النظام قد اقتربت ، ولم تمض الا أيام حتى شاهدنا الازمة الطاحنة التى تجتاح الاقتصاد الغربي والانهيــاد الذي أصاب الشركات والاسهم .

لقد كشف الميثاق القناع عن نظريات الاستغلال ، ووضع مكانها اسسا جديدة لتطبيق الاقتصاد الاشتراكي الذي يخدم الفرد ويعمل على التنمية دون استغلال ، ويمفى في دورته دون أزمات دورية أو مفاجئة ،

ولهذا أعلن الميثاق أن الاشتراكية التي نتبعها اشتراكية علمية •

ثم كان القانون في الميثاق ، وقد تعلمنا من قبــل أنه اذا سرق البجائع رغيفا أدانه القانون ووضعه في السجن • أما اذا حول الملك أموال الاوقاف الخيرية الى أمواله الخاصة فالقانون يحميه • والعامل أو الفقير الذي يسرق لشراء دواء لابنه ينبذه المجتمع باسم القـــانون أما صاحب رأس المال الذي يسرق جهد العمــال ليبنى ملايين الجنيهات فالقانون يحميه والمجتمع يبجله •

هذا القانون الذي وضعته الطبقات الرأسمالية في أثناء تطور نمو الرأسمالية في أثناء تطور نمو الرأسمالية في أوروبا لحماية جشعها ، والذي نقلناه الى محاكمنا يجب أن يتغير ، وهذا ما نص عليه الميثاق .

ان القانون يجب أن يكون في خدمة الناس جميعا ، لا أن يكون أداة في يد طبقة لاستعباد واستعباد واستعباد واستعباد والستعباد والتعباد والت

وجبت محاكمته · اما أن نسلبة لقمة العيش ونحاكمه على سرقتها ، فهذا يتنافى مع أبسط المعانى الانسلل النية ، وأما أن نحرمه العلاج والدواء ونحاكمه اذا أراد أن ينتزع حقه فى الحياة ، فهذا ظلم اجتماعى لا يمكن أى قانون عادل أن يأخذ به ·

ان القانون المدنى والقانون الجنائى والاجراءات التى تتخذ في المحاكم لتعقيد الامور أمام الفقير لاسترداد حقوقه ، هذه القوانين التى أخذناها عن الدول الرأسمالية والتى كانت تهدف الى حماية فئة الرأسمالية وهى تنتزع حقوق الجماهير في الحياة ، هذه القوانين أصبحت من اليلموم موضع نظر ، فهى لا يمكن أن تتلاءم مع أوضاعنا الجديدة ، وتطورنا نحو المستقبل .

فحماية القانون يجب أن تكون لملايين الناس ، لا أن يكون القانون أداة استغلال وبطش في يد قلة من الاستغلاليين .

ودرس آخر جدید یقول: « العامل سید الآته »

وهذه الكلمة البسيطة تحمل في طياتهــا الكثير من التغيرات التي حدثت وتحدث في مجتمعنا منذ ثورة يوليو ٥٢ .

لقد كان العامل فى المساضى عبدا للآلة ، فاذا توقفت الآلة توقف عمله وانقطع أجره ، واذا زادت الآلة من انتاجها زاد أجره ، واذا حدثت أزمة وأرغمت الآلة على الصمت توقفت حياة العامل ،

كل هذا كان يحدث نتيجة لنظام الاستغلال القائم على تقديس رأس المال وامتيازات أصحاب رءوس الاموال •

وجاء الميثاق ليضع الأسس النظرية للتفييرات الاجتماعية التي حدثت خلال السنوات العشر الماضية •

ملايين الفلاحين أصبحوا يملكون الارض ، وآلاف العمال ينتظمون داخل المصانع ، وهكذا دخل الملايين الى المجتمع أسيادا وليسوا عبيدا .

لم يعد المجتمع هو جماعة الاثرياء وأصحاب القصور ، بل تغير وجه المجتمع واحتل العمال والفلاحون المكان اللائق بهم ، وليس معنى ذلك أن العمال والفلاحين أصبحوا في مكان الاقطاعيين والرأسماليين ، ولكن النظرة الجديدة للمجتمع هي المساواة بين الناس جميعا ،

وهكذا وضع عبد الناصر الاسس ليقرر المساواة ، فالانسان الذي يولد في الحياة متساويا في كل شيء ثم تجعل الثروات من البعض عبيدا للبعض الآخر ، هذه النظرة تتحطم لتحل مكانها أسس جديدة للمجتمع أسس تحترم الانسان وتسوى بين البشر ، ولن يكون هناك فضل لانسان على أخيه الانسان الا بعمله ،

فالميثاق يضع أسس العلاقات الجديدة ، فالاحترام لن يكون لصاحب

العربة الفخمة أو القصيدور الكبيرة ، ولكن احترام الناس بعضهم لبعضى سيتوقف على مقدار عملهم وجهدهم في سبيل خدمة المجموع ،

ويقضى الميثاق على الامتيازات الطبيعية ، كما يقضى أيضـــا على التفرقة بين العمل اليدوى والعمل الفكرى ، وبذلك يرفع العمل اليدوى الى مستواه اللائق به ٠

كما يقضى الميثاق على العناصر الطفيلية التي تعيش على جهد الآخرين دون أى جهد او عمل • ان الميشسساق يفتح الطريق أمام أسس جديدة للعلاقات ويضع الخطوط الاولى لقيم أخلاقية جديدة •

والميثاق يؤكد الثقة بالشعب ، وليس لنا أن نخاف رواسب الماضى لنعتقد أن الشعب لم يصل بعد الى المستوى الذى يجعله ذا كفاية لحمل المسئولية .

وليس هذا الشك أو الخوف مقصورا على ثورتنا ، ففي كل الثورات التي حدثت عبر التاريخ نجد قادة فكريين وسياسيين يقفون مترددين في ذعر وخوف مشفقين من قدرة الشعب على تحمل المستولية .

ولكن الذي كان يحدث ، ان الشعب كان يحمل المسئولية كاملة على حين ينتكص الذين كانوا يشفقون عليه تماما كما أن وقوف الشعب بعيدا عن العمل السياسي والفكري لم يكن نتيجة قصور بل كان هسذا يحدث تحت تهديد السلاح وبطش الطغاة .

والسياسة ليست الا العمل في سبيل الجماهير ، والجماهير التي تعرف حقها كاملا والتي خاضت معارك عنيفة عبر التاريخ ضد الاقطاع والاحتكار كفيلة بأن تتقدم لتحمل المسئولية ،

ان الايمان بالشعب ليس مشكلة الشعب ، ولكنه مشكلة أصحاب النظريات ولقد حسم الميثاق المشكلة بأن أزاح من أمام الجماهير العوائق التي كانت تسد الطريق أمامهم و

ولم تكن هذه هي وحدها كل الدروس الثقافية الجديدة التي قلمها رائد الفكر العربي في الميثاق ، فثمة أشياء أخرى كثيرة. •

يقول عبد الناصر في الميثاق:

« ان الاشتراكية العلمية هي الصيغة الملائمة لايجاد المنهج الصحيح للتقدم ، ان أي منهاج آخر لايستطيع بالقطع أن يحقق التقدم المنشود »

بهذه الكلمات الحاسمة ، حدد الرئيس طريقنا الى الاشتراكية فلم يعد هناك مجال للاستفسار أو السؤال ·

فالاشتراكية التي نتجه اليها لا تقوم على النيات الحسنة أو الهبات ولكنها تقوم على أساس علمي له شكله السياسي وتخطيطه الاقتصادي •

فكما يقول الميثاق •

« ان التقدم عن طريق النهب أو التقدم عن طريق السخرة لم يعد أمرا محتملا في ظل القيم الانسانية الجديدة » •

ولذلك

ان التخطيط الاشتراكى «الكفء» هو الطريقة الوحيدة التى تضمن استخدام جميع الموارد الوطنية ، المادية والطبيعية والبشرية بطريقة عملية وعلمية وانسانية لكى تحقق الخير لجموع الشعب وتوفر لهم حياة الرفاهية » .

فالفكر العربى الآن مسئول عن دراسة وفهم الاشتراكية العلمية. وكما ينص الميثاق:

« ان التجارب الاجتماعية لا تعيش في عزلة بعضها عن بعض ، وانما التجارب الاجتماعية ، كجزء من الحضارة الانسانية ، تعيش بالانتقال الخصب وبالتفاعل الخلاق » ،

« انها قابلة للانتقــال لكنها ليست قابلة لمجرد النقـل ، قابلة للدراسة المفيدة ، لكنها ليست قابلة لمجرد الحفظ عن طريق التكرار ».

بهذا التوضيح يتبين موقفنا من الاشتراكية العلمية ، فمهمة الفكر العربي اليوم هي العودة الى التراث الاشتراكي لنتبين من خلاله طريقنا بالدراسة والشرح .

وننتقل من الاشتراكية العلمية الى الصراع الطبقى. . فالاشتراكية العلمية هى التى تفسر لنا معنى التطور التاريخي خلال الصراع الطبقى .

ولقد ظلت كلمة الصراع الطبقى محظورة من القساموس السياسى ممنوعة من التداول ، محرمة في المناقشات ، ولم تبدأ في احتلال مكانها الا منذ سنوات الثورة ، ثم جاء الميثاق ليؤكد وجودها .

ولعل الاشاعات والاكاذيب والتفسيرات المضللة الخادعة هي التي جعلت كلمة الصراع الطبقي من المحظورات .

فكلمة الصراع الطبقى ظلت مرتبطة بالصراع الدموى ، وكأنهما متلازمان . والحقيقة أن الصراع الطبقى ليس معناه اطلاقا الصراع الدموى ولكن الاستعمار شاء أن يربط بين المعنيين حتى يحجب عنا الحقيقة .

وحقيقة أن كلمة «الصراع الطبقى» تعطينا تفسيرا للتطور التاريخي: فالاحتكار طبقة ، والاقطاع طبقة ، والرأسماليون طبقة ، والعمال طبقة، والفلاحون طبقة ، والصراع بين هذه الطبقات هو تطور التاريخ .

فكلمة الصراع الطبقى تكشف لنا عن حقيقة عداوة الاحتكار العالمي أو الاستعمار للطبقات الوطنية والشيعبية الشريفة ، كما تكشف لنا أيضا عن سر ارتباط الاقطاع والنظم الملكية الرجعية بالطبقة الاحتكارية العالمية .

وهى فى الوقت نفسته تكشف لنا عن ميزات ارتباط الطبقيات

أما الصراع بين الطبقات الرأسمالية الوطنية والطبقات الشعبية فالطريق الاشتراكي يتيح الفرص لحسل الصراع الطبقي سلميا بطريق الذابة الفوارق بين الطبقات.

وعلى هذا الاساس يتبين لنا ان كلمة «الصراع» لاتعنى اطلاقا السراع الدموى ، فهناك صراع في الفكر ، وصراع في الرأى ، وهناك الصراع في الامراض والصراع ضد الجهل .

ولكن الاستعمار والرجعية شاءا أن يجعب لا من السراع الطبقى صراعا دمويا من أجل حجب الحقيقة عن الشعوب.

(فالمشاق)) الذي تحدث عن الصراع الطبقى لحله سلمياه انها يفتح الطريق أمامنا لمنهج جديد في البحث والدراسة واعادة كتابة تاريخنا ، ومشكلاتنا الاقتصادية على هذا المنهج العلمي ، كما انه يفتح الطريق من حديد لتفهم ثورتنا على حقيقتها ، حتى نستطيع أن نلبى مطاتبها في هذه المرحلة الهامة والحاسمة من تاريخنا .

ويجر الحديث عن الصراع الطبقى الى ما تناوله الميثاق عن المسكر الشيوعى .

فانجلتن انعترف بالصين وتتبلدل معها كل ما تريد سنواء أكان اقتصاديا ام نفانيا .

وانجلترا اعترفت بالاتحاد السوفيتي بعد ثورة أكتوبر السيوعية بسنوات قليلة ..

والقرب كله يعترف بالمسكر الشيوعي ويتعايش معه سياسيا واقتصاديا وثقافيا .

اما نحن فلم نعترف بالاتحاد المسوفيتي الا عندما سمحت لنا النجلترا بذلك خلال الحرب العالمية الثانية .

ولم نعترف بالصبن الشعبية الا بعد ثورة يوليو ١٩٥٢٠٠

وكانت كلمة المسكر الشيوعي ترعب الساسة ، وتخيف المفكرين , وترهب أصحاب الأقلام .

وخلال سنوات طويلة لم تكن نعرف أو نعلم عن المعسكر الشيوعى الا الحرافات والاكاذيب التي يظلقها المعسكر الاستعمارى أو أذنابه من الرجعينة .

وعلى الرغم من العلاقات التى توطئت فى السنوات الاخسرة بين الحمهورية العربية والعسكر الشيوعى سواء أكانت سياسية أماقتصادية أم علمية فان الاعتراف بهذا المعسكر كقوة لها مكانتها فى العالم سواء أكان عسكريا أم اقتصاديا كان يتردد في همس وخوف وكأن الحقيقسة بحب أن تواد -

ولقد كان من البديهي أن يعمل الاستعمار على عزلنا عن المسكر النسيوعي لينفرد بنا ويتحكم فينا ويسيطر علينا ، وبذلك نظل أسرى لعلاقاته الاقتصادية ، خاضعين لارهابه العسكرى، مستسلمين لعدوانه .

ولكن هل يمكن بعد تحررنا أن نظل في هذه الاوضاع الذليلة لانتحرك ولا نعرف شيئا عن المسكر الشيوعي الا ما يمليك علينك الاستعمار بمفاهيمه المسمومة .

لقد تحركنا كثيرا ، وتحررنا من أوهام كثيرة ، ولكن آثار الماضي. كانت ما زالت مسيطرة على كثير من القطاعات وجاء الميثاق ليعلن :

« ان أبرز التغييرات التي طرأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بمكن تلخيصها فيما يلي:

أولا \_ تعاظم قوة الحركات الوطنية .

ثانيا \_ ظهور المسكر الشيوعي كقوة كبيرة -

ثالثا ـ التقدم العلمي الهائل •

وهكذا يعلن الميثاق أن ظهور المعسكر الشيوعى كقوة كبيرة يتزايد وزنها المادى والمعنوى يوما بعد يوم فى مواجهة المعسكر الرأسمالى يعد من التفييرات الضخمة التي أتت معها بظروف جديدة تؤثر تأثيرا لاجدال فيه على العمل من أجل أهداف النضال الوطئى لكل الامم ، بما فى ذلك من أهداف العربية ،

هذه الكلمات الصريحة الواضحة ، تفتح الطريق أمام الحقيقة المرهوبة لتشبق طريقها في مجالنا السياسي والثقافي والعلمي .

فالمعسكر الشيوعى الذى يتزايد انتاجه الاقتصادى فى المجال. العالمي والذى بلغ هذا التفوق العلمي الكبير، لم يعد في الامكان انكاره والا عشنا في عزلة سخيفة .

والميثاق الذي تحدث بصراحة في هذا الموضوع ، انما يطالبنا أن نتابع التطورات التي تحدث في المسكر الشيوعي كما عودنا أن نتسابع تطورات المعسكر الفربي .

ولم يعد أمام أصحاب الفكر والقادة الشعبيين الآأن يتلفتوا الى هذه التطورات المادية والمعنوية لينقلوا آثارها الى جماهير الشعب .

ويتحدث عبد الناصر في الميثاق عن الاستعمار فيقول:

« ان الاستعمار الذي ما زال متمسكا بأهدافه ، غير أسلوبه » ـ

وهكذا يؤكد لنا أو يذكرنا بأن المعركة ضد الاستعمار لم تنته بعد، وأن التناقض الرئيسي مازال متمسكا بأهدافه لن يلجأ الى العدوان المباشر كما فعل في حرب السويس ، ولكنه غير أسلوبه ، ولذلك فان اليقظة والحذر من أهم متطلبات المرحلة الحالية في كفاحنا من أجل تطور حياتنا وبناء مستقبلنا .

وهذا التحديد من الرئيس في الميثاق انما يرسم المنهج ويضع حدا للجدل الذي ثار منذ نهاية حرب السويس : هل انتهت المعركة ضيد الاستعمار أو مازالت قائمة ؟

وحسم الميثاق الجدل؛ ولذلك يجب أن نضع في مجالنا الفكري والسياسي والعملي التخطيط اللازم لمواجهة مؤامرة الاستعمار وأعوان الاستعمار، فأن حماية البناء الاشتراكي تتطلب اليقظة ضد المؤامرات والعمل لكيلا تمتد النكسة التي حدثت في أجزاء من العالم العربي .

ان الاستعمار لن ينتهى الا بالانهيار النام ، والذين ربطوا حياته بحياة الاستعمار لن ييئسوا في استرداد ما فقدوه الا عندما يستسلم الاستعمار نهائيا ، ولن يستسلم الاستعمار الا عندما ينتهى بناؤه الاحتكارى على أبضع أنواع الآستغلال وغزو الاسواق ،

فأذا كنا نؤمن:

يجب أن نذكر دائما أن هناك من لا يزال يؤمن بالتفرقـــة بين الناس ' وأن هناك نظما مازالت تعيش عن طريق النهب والسخرة ويجب أن ننتبه دائما حتى لانقع بين أيدى الوحوش البشرية من مصاصى الدماء وأكلة لحوم البشر ، والذين يتلذذون بشرب عرق الا خسرين ونهب قوتهــم .

والحديث عن الاستعمار ، يجرنا الى تناول مشكلة الرجعية وهى التى لم يغفلها الرئيس في الميثاق بل أعلنها صريحة :

« ان الرجعية مازالت تملك من المؤثرات المادية والفكرية ماقد يغريها بالتصدى للتيار الثورى الجارف خصوصا في اعتمادها على الفلول الرجعية في العالم العربي ، المسنودة من جانب قوى الاستعمار .

ان اليقظة الثورية كفيلة ـ تحت كل الظروف ـ بسحق كل تسلل رجعى مهما كانت أساليبه ومهما كانت القوى المساعدة له ٠

فالرجعية هازالت موجودة ماديا وفكريا ، فهى الاخرى لم تستسلم وان كانت تقبع منكمشة تعمل فى الظلام وترقب الفرصة المناسبةلتسترد أراضيها .

والرجعية في عجزها لاتتواني عن بث أفكارها المسمومة بالاشاعات

فالرجعية فكر تربى ونشأ وارتبط بالاستعمار والاستغلال ، وهى ذات قيم منحلة لاتتورع عن الانقضاض بأبشع الصور ، ولن تتوانى عن أن تضرب من الخلف لو أتيحت لها ثغرة تنفذ منها » •

ولهذا ، لم يغفل الميثاق التنبيه الى خطر وجود الرجعية ؛ حتى يمكن

أن ينسأ فكر جديد يجتث جذور الفكر الرجعى ، وان نتنبه في العمل السياسي الى خطورة الرجعية .

عذه الحقائق التي عرضها الميثاق مع عشرات من المشكلات والمهسام السياسية زالاقتصادية والفكرية ، من المسئول عن تبنيها وحمل عب القيام بها : ٠

لقد نص الميثاق:

" ان الحاجة ماسة الى خلق جهاز بسياسى جديد داخل اطار الاتحاد الاشتراكى العربى يجند العناصر الصالحة اللقبادة وينظم جهودها ويبلور الحوافز الثورية للجماهير ويتحسس احتياجاتها ويساعد على ايجاد الحلول الصحيحة لهذه الاحتياجات » "

فالجهاز السياسى الجديد لابد أن يكون واعيا اللدور الذى يقسوم به فهو قدوة وليس قيادة فحسب ' فلن تكون مهمته المراقبة بل مهمته هى التوعية والتوجيه والمبادرة الى العمل '

وهذا الجهاز لن يستطيع القيام بمهامه الا اذا كان مسلحا فكريا وراعيا للمرحلة النبي نمر بها ، مؤمنا بدوره ، واثقا من قدرات الشعب.

هذا الجهاز السياسى ضرورة للشعب حتى يجمع الجماهير نحسب أهداف الثورة ويدفعها الى البناء بحماسة لبناء الغد وهو ضرورى لبث الوعى والفكر السياسى الذي يقود عمل الجماهير •

والثورة فى سيرها فى حاجة الى هذا الجهاز الذى يتلقى منهااشارات العمل ، ويتنقل بين الجماهير ليكون الصلة بين قيادة الثورة وجماهـــير الشعب ،

ولن يكون هذا الجهاز أداة للرقابة ولكنه أداة للتوعية وبث الحماسة وتجنيد الملايين لبناء المستقبل الافضل

وبعد ، فان الميثاق كما أعلنه عبد الناصر ، قد بلود كل تجارب شعبنا في السنوات العشر الماضية ، وفتح الطريق أمام تجاربهفي السنين الطويلة القادمة التي سيخوضها شعبنا مسلحا بايمائه العميق و ثوريته الاصيلة ، وقيادته المتمثلة في دائده العظيم •

ان الميثاق ، هو ميثاق للعمل ومرشد للكفاح ، وهن أجل ثلاثة أهداف «كبرى» يقودنا اليها جمال عبد الناصر : الحرية والاشتراكية والوحدة •

وفي الميثاق ضمان لوضوح النظرية التي ترسم طريق العمل •

وفى القيادة المتمثلة فى جمال عبد الناصر ضمان للسير فى طريق العمل بلا تردد وهو طريق طويل ، طويل ، ولكن شعبنا أن يتحسرف عنه قيد أنمالة لا لأن ((جمال عبد الناصر)) هو رائد الطريق!



-

منذ أربعمائة عام فرقت بين الشعمال والجنوب سنابك خيل الغزاة ، وقسمتهما الى «ايالات» عثمانية يحكم قلا منها « باشا » يتلقى الفرمان من استامبول ، ويرسل عرق الشعب وجوعه وحرمانه وشقاءه الى صاحب العرش وغلمانه وجواريه قى استامبول على هيئه مجوهرات وذهب وفضة وخيرات يسبح فيها صاحب العرش وغلمانه وجواريه ،

ومضت أربعة قرون طوال ، امتصت فيها السلطنة العثمانية دماءنا وفرقت بيننا وصنعت من البلد الواحد عدة بلدان .

ثم جاء الرجل الابيض ، جاء الاحتسالال الأوروبي ليرث الاحتسلال العثماني ، ويعزز أسباب التفرقة ويزيد عوامل الانفصال .

واقتطع الاستعمار الاوروبي فلسطين وأعطاها الصهيونية ، وفصل بذلك أرض مصر عن أرض الشام ، وامتلا ثقة بعد ذلك بأنه لا لقاء الى الأبد بين دمشق والقاهرة •

ولكن القاهرة ودمشق التقتا بالرغم من أربعمائة عام من الاحتلال العثماني ، وبالرغم من قطع الطريق برا بين مصر والشام وتسليمه الى عصابة مسلحة من الصهيونيين •

كيف حدثت هذه المعجزة ؟

ان السماء لاتمطر معجزات على الشعوب ، لان المعجزات دائما من صنع الشعوب • ولا يوجد شعب يستطيع أن يصنع المعجزة كما يصنعها السحرة والحواة • فلا بد لكل معجزة يصنعها الشعب من ثمن كبير يؤديه الشعب •

ولكن شعبنا كثيرا مابدل الاثمان الفسادحة ليصنع معجزة الحرية والاستقلال والوحدة و فلم يجد الى ذلك سبيلا ، ولم يخرج من معادكه الطويلة خلال الترون الاربعة الماضية الا بالجراح الدامية والأمل الخائب واليأس المرير •

ثم آن للمعجزة أن تتحقق • واستجابت السماء دعاء اللاين من شعبنا في أجيالهم المتعاقبة عبر

القرون الاربعة العالكة • استجابت السماء لهم فوهبت لكفاحهم القالدى تتحول المعركة على يديه الى انتصار ، ويتحول الانتصار الى حرية ، وتتحول العرية الى معجزة تحقق حلم شعبنا القديم • حلم الوحدة بين اتشمال والجنوب •

وهكذا بدأ دور جمال عبد الناص في حياة شعبنا ، بعد مخساض طويل في ظلمات العبودية واليأس والظلم والطغيان ،

ان «جمال عبد الناصر» عو الذي صنع هذا الشيء الرائع الذي حدث في بلادنا لاول مرة منذ أربعمائة عام ٠

الله عو الذي صنع الوحدة بين الشمال والجنوب عندما استجاب لنداء الشعبين السوري والمصرى

وجمال عبد الناصر لم يبتكر الوحدة بين مصر وسورية ، فان هذه الوحدة صلة موغلة في القدم بين الاقليمين ، وقد كانت موجودة قبــــل ولد جيل عبد الناصر كله بالوف السنين ،

غير ان ارادة الوحدة التى ثارت فى صدور الملايين فى الشسمال والجنوب ، لم تجد من يضعها موضع التنفيذ الا جمال عبد الناصر البطل الذى تم على يديه شىء خارق لم يحدث فى بلادنا منذ أربعمائة عام ، تمت على يديه معجزة جمعت ممثلي مصر وسورية معا فى عاصمة واحدة ، تحت راية واحدة ، متجهين الى هدف واحد .

ان هذه الوحدة التى فرضها شعب سورية ومصر على قيادته القومية المؤمنة بأهدافه ، لاينتقص منها تلك النكسة الانفصالية التى قامت وانتصر في الجولة الاولى منها عملاء الاستعمار .

فالوحدة هي الخطوة المنطقية التي قاد التاريخ شعبنها اليها بشيء يسبه الالهام ٠

ان شعبنا بغريزته لايخطى الطريق الصحيح ، لان فى أعماقه الهاما عجيبا يضى الله كل الطرق ، فيعرف أيها أهدى سبيلا ، وأيها يبلغ به عدفه العظيم .

وهكذا اختار الشعب في سورية ومصر الوحدة لانها طريقه الخاصة، لم يمهدها له أحد ، ولم يعلق له عسلى جانبيها المصابيح أحد .

كل ماحدث هو أن «جمال عبد الناصر» استطاع أن يفتح عيون الشعب العربى على الطريق الصحيح •

وعلى ضوء الهدى الجديد استطاع الشعب أن يرى نفسه ، وطوال الايام الاولى التى استمرت فيها الوحدة تبدلت أجواله تماما ، تبدل مصيره ، انتهى نحسه القديم ، لقد تحول الشعبان الى شعب ينعقد الخير بيديه ، ويفتح له المستقبل جميع أبوابه ،

ومع الوحدة ، زادت الصناعات في سورية ومصر ، وكانت تزداد. نموا كل سنة ، وراحت الميزانية تتضخم وتكبر وتتسع مواردها ، كما تتسع وجوه نفقاتها لخير هذا الشعب ومصلحته ورخائه ومجده ٠

وجيشنا أصبح أكبر قوة في الشرق الاوسسط ، وبعد أن كانت اسرائيل « بعبع » العرب الضعفاء ، أصبح العرب بعبع اسرائيل ، لانهم صاروا أقوياء •

ومع وجه شعبنا الذي يبرز وسط هذه الاحداث التاريخية ، يبرز وجه قائد هذا الشعب ، الذي كان مهندس جميع هذه الانتصارات ، وملهم الشعب ، ورائده في الطريق الذي تقف على جانبيه ذئاب الاعداء تريد أن نتخطف أمتنا السائرة فيه .

وعندما استطاع الأعداء أن ينتكسوا بالوحدة ، وحاولوا أن يمزقوها ويطعنوها ، ثم جدوا في محاولاتهم خلق صدام بين أبناء الشعب الواحد. وقف عبد الناصر وقفته الخالدة .

## فوق الآلام ، وفوق الجراح •

وكان هذا هو الموقف التاريخي الكبير للشعب العربي بقيادة زعيمه البطل جمال عبد الناصر ، في تلك المرحلة الحاسمة عن تاريخ العروبة وتاريخ المعركة التي تخوضها العروبة ضد أعدائها المتربصين بها من الخارج والمندسين بين صفوفها في الداخل .

ولم يكن هذا الموقف التاريخي الكبير، مجرد بطولة رومانتيكيسة للشبعب العربي وزعيمه، في المناسبة التاريخية العاصفة التي اقتضت هذا الموقف .

فقد انتهى تماما زمن البطولات الرومانتيكية فى دنيا الكفاح العربى، مند تسلم زمام قيادتهم وزعامتهم جمال عبد الناصر، البطل الخيسالي البطولة، ولكنه فى الوفت نفسه، البطل الواقعى الذى يرى بكل وضوح معالم الحقائق حواليه، ويلمس مادتها الصلبة، ويتخد منها المواقف الصحيحة النبيلة، المتسمة بكل اثارة البطولة الرومانتيكية الرائعسة، ولكن بواقعية تامة، وعقل واسع عميق خال تماما من الاوهام ولكن بواقعية تامة، وعقل واسع عميق خال تماما من الاوهام

والشامتون من أعدائنا ، كالصهيونيين والاستمعاريين والعملاءاتذين اعتبروا أن موقف عبد الناصر وشهيه فوق الآلام ، وفوق الجراح ، موقف بالغ النبل الى حد الاقتراب من مواقف الفروسية الفديمة ، التى لم تعد الآن مواقف عملية ، هؤلاء الشامتون المعادون للعرب والعروبة ، ولزعيم القومية العربية بوجه خاص ، توهموا أن عبارة عبد الناصر الخالدة التى عبر بها عن ألمه الأنساني الحقيقي الذي لايمكن انكاره ، ثم عبر بها عن ألمه الأنساني الحقيقي الذي لايمكن انكاره ، ثم عبر بها عن تساميه فوق هذا الالم ، توهموا أن هسند العبارة تدل على أن القومية العربية لم تلتصق في كفاحها بواقع الحياة ، وحقائق العالم الذي يعيش فيه الناس ويتقاتلون ويسفك بعضهم دماء بعض ، ولو كانوا ذوى قربي أو كانوا أخوة أشقاء ،

وقد أخط أعداء القومية العربية في فهم نفسيتها ومثلها الأخلاقية الرغيعه ، عندما حمقت القومية العربية انتصاراتها الباهرة خلال السنوات العنس الماضية بقيادة جمال عبد الناصر ،

فى ذلك الوقت الذى هو على مرمى بصرنا ، ظل أعداء القومية العربية يرمونها بالتعصب العنصرى والاستغلال والوحشية والرغبة فى سفك الدماء .

لهذا رفع الأعداء عقائرهم وكأنهم يحتجون على أن عبد الناصر ، أطلق في وجه الأزمه الانفصالية الرجعية ، صبيحته الخالدة •

«فوق الآلام ، وفوق الجراح» ولم يطلق بدلا من هذه الصيحة النبيلة صيحات أخرى كان أعداء قوميتنا يودون سماعها في هذه الأزمة الانفصالية انتى صنعها أعداء العرب وعملاؤهم •

لو أن عبد الناصر استسلم للمرارة في هذه الأزمة وهو شعورانساني طبيعي لهلل أعداء القومية العربية ، واتخذوا من ذلك حجة « كبرى » على ما يريدون ترويجه من أباطيل وأراجيف حول القومية العربية وقائدها ورائد كفاحها العظيم •

أما وقد وقف جمال عبد الناصر ، يطلب الى الشعب العربي أن يرتفع ساعة الألم ، فوق الجراح والآلام ، فان الاستعماريين والصهيونيين أبدوا دهشتهم وخيبة أملهم ، لان «جمال عبد الناصر» في أشد ساعات الأزمة ظلاما ، لم يشأ أن يعطى الظالمين من المستعمرين وبملائهم فرصة \*

ولم یکن جمال عبد الناصر ، حین ارتفع مع شعبه فوق الآلاموالجراح یمارس بطولة رومانتیکیة مجردة ، کما یتوهم خصومنا ، بل کان فی الواقع یقف مع شعبه فی مستوی الحادث التاریخی الجسیم الذی وقع ،

ان ارتفاع عبد الناصر وشعبه فوق الجراح والآلام ، مواجهها واقعية للحقائق التي انفجرت في الأزمة الانفصالية الرجعية التي انفجرت في دمشق .

ولم يكن ثمة بديل لهذه المواجهة الواقعية للموقف الحاد، الا مواجهته بالعنف .

وعندئذ يرفع العربى السلاح في وجه أخيه العربي ، ويسفك السقيق ، ويسفك السقيق ،

ولو أن عبد الناصر ، لم يكن شديد الواقعية في النظر الى الامور . لانساق وراء نداء العنف ، ولتدفق فوق الارض العربية سبيل من الدم العربي .

ولكن عبد الناصر ، يعرف يقينا أن الدم العربي لن يجرى الا في التحام بأعدائه التحام دموى لتقرير الصير العربي حين يصبح لامفر له من الالتحام بأعدائه المتربصين به في طريق حريته ووحدته ليمنعوه من بلوغ غاية هذا الطريق الطوين .

وعبد الناصر ينظر الى الامور كلها نظرة شساملة ، كانه ينظر من عوق جنبل انه « سقر العرب » الذي يرى لهم وهو معتلق في المسسمه أبعادا شاسعة ، هي أبعاد مستقبلهم الذي يرتاد لهم طريقه الوعر الشاق .

وهذه النظرة الشاملة للأمور ، هى التى جعلت عبد الناصر لا بعطى الانقلاب الرجعى الانفصالي في دمشق أكثر مما له من الخطورة ، فقد . كان بلا ربب حدثا خطيرا جسيما .

ولكن مهما كانت خطورته وجسامته ، فان النظرة الشاملة للأمور نظرة عبد الناصر. ، قد وضعت هذا الحادث بكل خطورته وجسامته ، فى موضعه الصحيح بلا زيادة ولا نقصان ، وأدر كت بجلاء أنه مامن حادث ضخم ينفجر فى دنيا العرب الواسعة ، يمكن أن يكون على المدى الطويل أكثر من جسر ينهار فوق النهر الجارى للقومية العربية ، ومهما ندن ضخامة هذا الجسر ، ومهما يكن الدور الذى احدثه عندما انهار ، فان من المكن اصلاح أمره ، ثم مواصلة السير فى الطريق العربى المتد الى آخر مدى للآمال العربية ،

وهكذا لم يكن عبد الناصر عندما طلب الى الشعب العربى أن يرتفع فوق الجراح والالام ، يمارس بطولة رومانتيكية ، كما يزعم أعداء العرب ، بل كان يمارس واقعية صرفه ، تلتصق بالواقع الى أفصى حد ، ولا تعفل لحظة عن مقتضيات الواقع .

ان واقعنا، القومى كله كأمة عربية تناضل فى سبيل حريته ووحدتها ، قد فرض موقف الأخوة النبيل الذى وقفه عبد الناصر فى الأزمة الانفصالية الرجعية العميلة للاستعمار ، قد ثبتت مواقعها فى الاقليم الشمالى من الجمهورية العربية المتحدة ،

وصحيح أن المباغتة الغادرة التي لجأ اليها الانفصاليون العملاء . قد أعطتهم ربحاً مؤقتاً ، وأكسبتهم أول جولة ·

ولكن متى كانت معارك التاريخ الكبرى تتقرر بجولة أولى أو ثانية أو ثانية أو ثالثة ؟

ان عبد الناصر لم يكن يناضل من أجل اتحاد مصر وسورية فقط فلو كان اتحادهما هو غاية جهاد عبد الناصر ، مأكان لهذه الغاية مضمون ثورى عربى ، ولكن عبد الناصر يجاهد من أجل القومية العربية بأوسسم معانيها ، يجاهد من أجل أمة عربية واحدة تتحرر وتستقل وتسلك طريق التطور والعدالة الاجتماعية ، وتسلم في خدمة النوع الانساني كله ٠٠٠

وهذه الرسالة الكبيرة ، التى قلما حمل مثلها زعيم من زعماء التاريخ لا يتقرر مصيرها بعمل طائش تقوم به عصب مفتونة باغيسة لا ترى الا مصالحها الشخصية فى أضيق الحدود ، بغض النظر عن جميع مصالحها الكبرى .

ولهذا فان انتصار عبد الناصر سيجتاز طريقا طويلا مليمًا بالعواصف والخواجز والمفاجآت والتضحيات والألام والجراح

وقد عقد عبد الناصر عزمه على أن يرتفع دائما فوق كل هــده الآلام والجراح والتضحيات ، ويتخطى دادما حواجز الطريق ، ويصمد لعواصفه ، ويتمالك جأشه أمام مفاجآته •

فهذه الآلام والتضحيات والحواجز هي علامات الطريق النبيل الذي يسير فيه عبد الناصر •

وقد اعتاد منذ عشر سنوات أن يرى هذه العلامات فى طريقه ، فلا يتوقف عندها ، انه فقط يذللها أو يزيلها أو يهزمها ، ولكنه لايقف عندها، ولا يفكر فى الوقوف •

والذين دهشوا للثبات الرائع الذي أبداه زعيمنا البطل في مواجهة غدر العصبة الانفصالية الرجعية ، كان مبعث دهشتهم انهم لم يستطيعوا أن يعيشوا تجربة عبد الناصر ، كما يعيشها هو .

ان الثبات في مواجهة الغدر والخيانة وكل المفاجات الاخرى ، هو السلاح الذي يهزم به عبد الناصر عقبات الطريق ·

وعلى هذا الضوء ، نستطيع أن نتبين منذ الآن مصير الانقلابيين الرجعيين في سورية •

لقد نجحوا بعض الوقت في تحقيق أطماعه ومؤامراتهم وأقاموا لانفسهم حكومات « كرتونية » يرعاها الاستعمار ، ثم انتفض الشعب وطرد الذين فاموا باخركة ، ولكن الآخرين الذين حلوا محلهم أبوا الا أن يكونوا في وضع لا يحسدون عليه •

ولكن

هل انتهت الوحدة ؟

هل أصبحت سورية في واد ، ومصر في واد آخر ؟

وهل كان الحديث عن التومية العربية خرافة أو حلما تبخر بمجرد قيام التحركة الانفصالية في سورية ؟

لقد أجاب الرئيس جمال عبدالناصر على هذه الاسسسئلة عقب حركة الانفصال بقوله:

« ليس هناك وقت يدعونا للتمسك بعروبتنا أكثر من هذا الوقت » ثم قال في اليوم التالي :

« لا بد أن تكون النكسة نقطة بداية لانطلاقية جديدة من أجل كل أهدافنا » •

وهكذا عرض الرئيس الشبكلة ، ووضع الحل •

فالوحدة ضرورة حتمية فرضها التطور التاريخي للشعب في سورية وفي مصر ولم تكن الوحدة شـــهوة طارئة أو نشوة غالبة ، ولدنها تمت استجابة لظروف تفرضها و تحتم وجودها .

ظروف العدوان على مصر التى دفعت الشبعب السورى الى نسفأنابيب البترول التى تمر بأراضيه ·

وظروف التجمعات التركية على حدود سورية وتحركات الاسبطول السادس الامريكي ومؤامرات الاردن .

لقد كانت فى مصر حركة وطنية يلغت ذروتها ، وكان فى ســـورية أيضًا حركة وطنيه ملتهبة ، وتعرضت الحركة الوطنية فى كل من سورية ومصر للمؤامرات والعدوان والتهديد .

فهل كان هناك مفر من وحدة تجمع الشعبين في نضال واحد ، وكفاح مترابط ضد قوى الرجعية والاستعمار ؟

فالظرف التاريخي أو الأخطار التي كانت تهدد السبعيين هي التي صهرت هذه الوحدة ، وهي التي خلقتها وكونتها .

اذن لماذا حدث الانقصال ؟

انها «النكسة» كما عبر عنها الرئيس ·

فالحركة الوطنية لم تبلغ غاياتها ، والاسطول السادس كان يجول جنبا الى جنب مع الاسطول البريطانى حول المياه العربية ، والمؤامرات كانت لا تزال قائمة فلماذا حدثت «النكسة» لا وكيف تجمعت الرجعبة وحدث الانفصال ؟ .

ثم أى نوع من الانفصال هذا الذي حدث ؟

لقد قامت في سبورية حكومات رجعية ، ولكن هل قيام هذه الحكومات فصل بين الحركة الوطنية في مصر ؟ وهل استطاعت هذه الحكومة أن تقف حائلا بين وحدة الأهداف للشعب في مصر ؟ لقد قالها الشعب السوري قبل أن تمضى سبورية والشعب في مصر ؟ لقد قالها الشعب السوري قبل أن تمضى سبتة شهور على الانفصال حين أطاح بالانفصالين الذين قادوا حركة المؤامرة .

ومع ذلك فالوحدة مازالت قائمة .

- الاخطار التي تهددنا في مصر مازالت تهدد شعب سورية .

- والاهداف التى نسير اليهــا فى مصر يكاقح من أجلهــا شعب سورية .

- والمصالح المشتركة بين الشعبين لم ولن تتغير .

فالوحدة كتطور تاريخى لازم للتسسمبين في مصر وسورية مازالت فائمة ، والنكسة التي حدثت لم تطعن الا الشكل ، والحكومات الانفصالية التي قامت في سورية والتي ظنت أنه بوجودها قد فصمت الوحدة انهارت أمام هدير الجماهير وزحف الجموع في سورية .

ولكن الصراع ظل قائما في سورية .

انه الصراع الذي كان قائما قبـــل الوحدة ، والذي عبر عنه الرئيس في ذلك الوقت بقوله :

« اننى أعرف أن الوحدة حينما تقوم ، كل صاحب مصلحة عسايز مصلحته بس هى اللى تتحقق ، فيه تناقض فى المصالح ، فيه تناقض فى الاهداف السياسية ، فيه تناقض فى أهداف الرأسمالين ، كل واحد طلب الوجدة لمصلحة تختلف عن الآخر » ،

نعم كانت هناك مصالح متعارضة .

الشعب يريد الوحسدة ليحمى تطوره من مؤامرات الاسستعمار والرأسمالية تريد أن تحمى نفسها من هبات الشعب السورى وهي أيضا تطمع في فتح سوق مصر لها ، تطمع في الاستفادة من تطور اقتصاد الجمهورية العربية .

وتمت الوحدة في هذا الجو المسحون من المتناقضات

وأسرع أصحاب الملايين يريدون أن ينهلوا من هذه البئر الجسديدة التي فتحت لهم بئر الوحدة ٠

وشمر أصحاب الملايين السوريون عن أذرعهم واقترضوا أكثر من ٥٠. مليون ليرة من البنك الصناعي في السنة الاولى لانشائه ٠

وعارض أصحاب الشركة الخماسية مشروع التصنيع الاول للاقليم السورى · السورى ليحتفظوا باحتكارهم للسوق ، واستغلال الشعب السورى ·

وما حدث من أصحاب الملايين والاحتكاريين في سورية حدث مثله من أصحاب الملايين والاحتكاريين في مصر ، لقد ظنوا أن الوحسدة تمت لحسابهم وحدهم ، وليست لجموع الشعب في سورية وفي مصر .

ولهذا عندما صدرت قوانين ١٩٦١، أطاحت الضربة بأحلام اصماب. الملايين والاحتكاريين •

ولكن هناك الحتمية التاريخية .

الحتمية التاريخية أى الظروف العالمية التي يكافح من خلالها الشعب في سورية والشعب في مصر هي التي فرضت الوحدة هذه الوحدة التي تمت خلال شعار «القومية العربية» •

فما الحتمية التاريخية ؟

وما القومية العربية ؟

لقد ظلت مصر جزءًا من الخلافة التركية حتى تم الاحتلال البريطاني المصر عام ١٨٨٠٢ ٠

أما بقية العالم العربي : سورية ولبنان والجزيرة العربية والعراق وأجزاء أخرى من العالم العربي ، فقد ظلت تئن تحت الحكم التركي طوال صراعنا في مصر ضد الحكم البريطاني .

وما حدث في مصر حدث مايشابهه في البلاد العربية ٠

ففي ظل الاحتلال البريطاني لمصر "كان مصطفى كامل يقول:

« ان اتفاقنا مع تركيا كان دائما أساسها من أسس سياستنا »

وفي المؤتمر العربي الاول: الذي عقد في باريس خطب أحد أعضاء المؤتمر قائلا:

« • • • • لاتتطرق الينا فكرة الانفصال عن هذه السلطنة «العثمانية» مادامت حقوقنا فيها مرعيه محفوظة » •

ولكن تركيا رفضت اعطاء العرب حقوقهم وأقامت المسانق في سورية ولبنان وانعراق ، فهبت الثورة العربية ، هبت الشعوب العربية التابعة للدوله العثمانية تحرر نفسها .

واشترك في الجيش العربي للثورة ثلاثمائة جندي من الجيش المصرى مع ضباطهم وبطارية من المداسع ، وكان الضباط المصريون متفقيين على أنه بعد دفع كابوس الاتراك عن البلاد العربية لا بد من اخراج الانجليز من مصر وغير مصر .

وهكذا بدأت نواة النضال المسترك بين الشعب في مصر ، والشعوب العربية في سورية ولبنان والجزيرة العربية .

ولكن حدثت النكسة ، وتقاسمت فرنسا وانجلترا سورية ولبنان اوفلسطين والعراق ، وانفردت انجلترا بمصر \*

وفي الوقت الذي كان الشعب في مصر يشعل ثورة ١٩١٩ ، كانت الشعوب العربية تخوض معركتها في موقعة ميسلون .

وكما انتكست ثورة ١٩١٩، انهزمت الثورة العربية في دمشسق وأطاح الاستعمار الفرنسي بأول حكومة عربية أعضاؤها من مختلف الشعوب العربية .

ومنذ سقطت أول حكومة عربية في سسورية أعضاؤها من مختلف الشعوب العربية ، لم تقم حكومة عربية مشتركة الا في عام ١٩٥٨ عندما تمت الوحدة بين مصر وسورية .

ولكنخلال هذه الأعوام من ١٩٢٠ الى عام ١٩٥٨ كانت فكرة الوحدة العربية تتبلور ، وتحاول أن تشق طريقها ٠٠ محاولات من التبادل الثقافى ، ومحاولات لاقامة العسلاقات الاقتصادية ، وتأييد في الكفاح لكل ثورة يقوم بها شعب عربي "

وفي عام ١٩٥٨ •

وبمعنى ادى في تلك اللحظة التاريخية ، في تلك اللحظة التي انقسم فيها العالم -

فى تلك اللحظة التى تقفز فيها البشرية ، بعلومها وحضارتها نحو الفضاء -

فى تلك اللحظة التى تعمل فيها كل دولة «كبرى» على أن تجد مسكناً لائقاً لكل فرد من أبنائها ، وأن تيسر العمل لكل أفرادها ·

تبت الوحدة بين سبورية ومصر · لقد كان العالم يمر بأهم مراحل تطوره · فأين كنا نقف نحن ؟

## \*\*\*

من قبل خرجت السعوب العربية من تحت الاحتلال أو الانتسداب أو الوصاية لتجد نفسها وسط هذه المرحلة ، تريد أن تحافظ على تحررها وتريد أن تلحق بالحضارة الجسديدة ، وتريد أن تتبوأ المسلان اللائق بالانسان .

- اللغة الواحدة التي تربطها •

... . ـ الكفاح المشترك ضد الاستعمار .

\_ التفاهم القائم على أسبس ثقافية مشبتركة •

ب ـ ثم الرغبة في النهوض من مرتبة التخلف

كل هذا كفيل بأن يدفع عجلة التطور بين الشعوب العربية في سرعة وقوة للحاق بالعالم في مدنيته الحاضرة ·

ولكن هل كان يمكن أن تتحد دول تعيش بعقلية القبيلة أو الاقطاع مع دول قفزت الى مرحلة التخطيط في الصناعة .

كانت أقرب الشيعوب بعضها الى بعض في التطور والنضيج والاهداف هما الشيعب السوري والشيعب المصرى .

ولهذا قامت الوحدة بين الشعبين بارادة دافعة ورغبسة في التطور الصادق •

وكان يمكن أن تتم اشكال أخرى من الوحدة بين الجمهوزية العربية وبقية الدول العربية •

ولكن الرجعية العربية تريد وحدة حكومات ، لا وحدة شعوب ، تريد أن تخافظ على الأوضاع القائمة ، ولا تريد أن تندفع مع التطور •

ومضر والهذا وقفت الحكومات العربية تعمل على تحطيم الوحدة بين سورية

ولكن المعركة أكبر من أن تنتهى بنكسة ٠

فالمعركة يخوضها شعب العراق لاستترداد بتروله السليب ، ويخوضها شعب الاردن ضد الملك حسين ·

كل الشعوب العربية اليوم فى حركة وغليان ، فقد تخلفت طويلا نتيجة كبت الاستعمار والرجعيه وهى تريد أن نلحق بركب الحضمارة الصناعية ، تريد أن تبنى صناعتها "

والقومية العربية ، والوحدة العربية هما الكفيلتان بتحقيق هسده الأهداف فالشعوب العربية في مختلف أنحاء العالم العربي تكون تعسدادا ضخما ، كما تملك ثروات متعددة يمكن بتبادلها خلق مجتمع صناعي .

ولكن هل يقبل سعود أن يستبدل بالعلاقات القبلية علاقات اجتماعية تقوم حول الصناعة ؟

وهل يقبل سعود أن يحول أموال متعته الى مصانع ؟

ولهذا كان أمام الجمهورية العربية احدى اثنتين :

\_ واما أن نندفع في طريقنا وتمضى الشعوب العربية معنا •

وكانت هذه هي المعركة ٠

#### \*\*\*

لقد ظنت الرجعية العربية في سورية أن الوحدة معناها تكوين جمهورية عربية أتوقراطية تملك زمام الشبعب وتتحكم في مصيره \*

ولكن ماحدث جعلها في ذعر ٠

ـ قضى على الاقطاع •

- وحدث التأميم ·

وكان هذا فوق اجتمال الرجعية ٠

ولكن هل يمكن انتزاع هذه الحقوق من الشعب السورى ، واذا تم انتزاعها اليوم فهل يمكن محو آثارها ؟ وهل يمكن أن ينسى الشعب حقه في استردادها ؟

لقد حققت الوحدة الكثير، وكما قال الرئيس جمال عبد الناصر في بيان ٦ من اكتوبر •

« ان هذه التجربة لن تكون الا خبرة وانما كانت التجربة عملية

رائدة استفدنا منها الكثير في تقديرنا ، وسيكون ما استفدناه ذخيرة للمستقبل العربي وللوحدة العربية التي أشعر أن ايماني بها يزيد قوة وصلابة » •

وكان هذا هو ما حدث بالفعل .

فقد انكشفت المؤامرة أمام الشعب ، وأطاح بالانفصاليين المرتشين الذين كشفهم عبد الناصر في أكثر من خطاب ، ولسكن طعنات أخرى من الانفصاليين استطاعت أن تفرض سلطانها من جديد الى حين الستطاعت أن تفرض سلطانها من جديد الى حين السنطاعة المادين المادين السنطاعة المادين الماد

#### \*\*\*

### فما احتمالات المستقبل ؟

ان احتمالات المستقبل البعيد لاديب فيها ، فهى النصر للعرب ، وهى الوحدة للعرب ، وهى العرب ، وهى العرب ، وهى العرب ، وهن التعدم الاجتماعي والازدهاد والسعادة للعرب ،

لقد قال عبد الناصر في احدى خطبه : فلنواجه المستقبل بشنجاعة ، تجاه الاعداء ، وتجاه أنفسنا ،

وهذا التعبير الموجز البسيط الذي تحسدت به عبد الناصر عن المستقبل يرسم لنا خط كفانهنا في المرحلة القادمة من معركتنا ضسد الأعداء ، ومعركتنا نحو أنفسنا لكي نرتفع أكثر وأكثر الى أعلى مستوى يتطلبه النذسان العربي غي مرحلته الشاف القادمه .

ان متطلبات هذا النضال المرير ، تقتضى منا أن نتحلى بأعظم مزايا العرب القومية المأثورة وهى الشبجاعة ·

الشجاعة في مواجهة الأعداء.

والشجاعة في مواجهة أنفسنا .

ان أغداء القومية العربية ليسوا هم فقط أعداءها المتربصين بها خارج بلادها بل هم أيضا الاعداء الذين يتكلمون مثلنا باللسان العربى ، ونعنى بهم الرجعية الانفصالية ، حليفة الاستعمار والصهيونية .

وفى مواجهة هذا الحلف الدنس ، حلف الاستعمار والرجعية ، لابد لنا من مواجهة أنفسنا بسجاعة يجب أن ننقد أعمالنا نقدا ذاتيا ، يجب أن نعرف ماأخطاؤنا بالضبط ؛ يجب أن نعرف الثغرات التى نفذ الينسا منها أعداؤنا المستعمرون والرجعيون .

ولم يبق الآن ريب في أننا سنواجه المستقبل بشجاعة تجاه الأعداء وتجاه أنفسنا كما قال عبداناص ، لان مستقبلنا ، مستقبل الأمة العربية كاها ، يترقف على شجاعتنا في مواجهة المستقبل .



•



لاول مرة فى تاريخ العسرب التحديث ، وقف زعيم لهم مع أقطاب العالم ، على مرأى ومسمع من العالم ، يمسك معهم بيديه مصير العسائم ، ويقول كلمته فى الحرب والسلام ، فيستمع اليه الاقداب فى جبيسل ويضعون آداءه فى أدفع مواضع الاعتبار ،

هساده هى الحقيقة الأولى التى رآها العرب بعيونهم أخيرا ، ورآها العالم كله معهم ، وهى حقيقة رائعة كان العرب يحلمون بها قبط ، ولم يتصوروا قط انهم سيلمسونها بأيديهم لمسا الا بعد زمن طويل من الكفاح والدم والدموع .

ولكن جمال عبد الناصر أخرج للعرب هذه الحقيقة من عاثم الاحلام الى عالم الواقع ، ووقفت الأمة العربية ممتلة في شخصه مع أفوى الأمم جنبا الى جنب ، وعلى قدم المساواة ، فلم تعد الامة العربيسة ، وقد تولى زعامتها جمال عبد الناصر ، صوتا ثانويا في العالم ؛ ولم تعد تابعا متواضعا يجرى في آثار سادته الذين يتبعهم فاذا رفعوا أيديهم بالموافقة على أمر وافق هو أيضا عليه ، واذا قالوا : لا ، سارع وراءهم فقال : لا ،

وهذه التحقيقة الرائعة ليست واقعا أدبيا فقط ، ليس وراءه رصيد مادى مساو له ، وانها هي واقع أدبي ومادي معا ، لان عالما الحاضر ، عالم القوة والدرة والصواريخ ، لا يعترف بالحقائق الادبية مهما عظمت الا اذا استندت الى حقائق مادية عظيمة ،

وقد سافر جمال عبد الناصر ووراءه جميع الحقائق المادية التي بناها في تاريخ بلاده وتاريخ المنطقة التي تعيش فيها بلاده ، وتاريخ العالم الذي يضم بلاده وبلاد الآخرين •

سافر جمال عبد الناصر الى الأمم المتحدة ووراءه التسورة العربية والقومية العربية والجمهورية العربية والمجتمع العربي الثورى الجديد ، وكلها مفاخر شاء التاريخ أن يتوج بها هذا الرجل لانه صنعها بيديه ، وحماها بيديه ، وكانت يداه دائما في أيدى الشعب السكبير الذي يقوده ويعمل من أجله ويبنى كل هذه المفاخر وهذه الحقائق المادية التي أصبحت من علامات عصرنا ،

فى الماضى سافر بعض رؤساء العرب الى الامم المتحدة ، فلم يكن لامم من الوزن والاعسار اش مما لمتلى الدول التابعة متل الدومينيكا ودورموزا وايران وحدومة سينجمن رى ، وكان اقعى ما يصنعه أونئك الرؤساء العرب أن يستدروا المدوع على حنوق العرب الضائعة ، ثم يعود الرؤساء الى عواصمهم العربية وكانهم فد أدوا واجبهم وفعلوا كل شىء •

وشتن الآن بين هذه الصورة المنظيلة للعرب ، ممثلة في رؤسائهم السابقين ، وبين العدورة الجديده التي التسمت المام العالم في سلحص جمال عبد الناصر ،

ان عبد الناصر لم يستدر دموع العالم على حقوق العرب التي تتناهيها الأيدى ، ولم يطلب الرحمة والعطف من المستعمرين ، ولم يلق هناك كلاما للاستهلاك المحلى ، بل وقف جمال عبد الناصر متسربلا الحميه الكبرى التي صنعها .

ان الاستقلال الذي كان ساسة « مصر » يستوهبونه من الكبار ، قد انتزعه جمال عبد الناصر فعلا من هؤلاء الكبار ، وعندما حاولوا استرداده هزمهم وألقى بهم الى البحر •

ان الامة العربية التى كانت راقدة فى اليأس والهزيمة قد انتفضيت يملؤها الأمل ويدمها النصر ، وأصبحت القوميه العربيه طليعة الحركات القومية فى افريفية وآسيا وأمريكا اللاتينية .

ولم تعد الوحدة العربية كلمات تتسمأرجع في الهواء ، لقد بدأت نواتها بالفعل في الجمهوريه العربية المتحدة ، التي نرسم للعرب جميعا الطريق الصحيح للتضامن والاتحاد في وطنهم العربي الكبير من المحيط الى الخليج .

ولم يعد المجتمع العربى رمزا للتأخر والجمود والتخلف بين المجتمعات الحاضرة ، لم تعد بلادنا جنة الاقطاع والاقطاعيين ، لان « جمال عبد الناصر » بدأ يبنى المجتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني مجتمع القومية العربية المخاص الذي تتجمع فيه كل أحلامهما في التقدم والازدهار واللحاق بعصر الفضاء والصواريخ ،

وبلادنا لم تعد بستانا لا حارس له ، يتناهب اللصوص خيراته ، لان «جمال عبد الناصر» بنى لنا جيشا وطنيا قويا ، هو الآن أقوى جيش فى المنطقة التى نعيش فيها ، وفى استطاعته أن يرد كيد المعتدين ويكيل لهم الضربة عشر ضربات ،

وبلادنا لم تعد شريطا أخضر فقط ، لانملك سواه ، ولا نجد الرزق الا بين ترابه السخى الوفى الغنى ، لان «جمال عبد الناصر» قرر أن يضيف الى هذا الشريط الأخضر أشرطة أخرى خضراء ، قرر أن يبنى السد العلل ويضاعف الرقعة الزراعية ، وينشىء المصانع الحديثة ، ويحول بلادنا الى ترسانة كبيرة نصنع فيها كل شىء ، ولا نحتها لهىء كثير يأتينها من الخارج .

كل هذه التحقائق اندمجت في الحقيقة الكبرى التي سافر بها جهال عبد الناصر الى الامم المتحدة ووقف بها أمام انظار العالم ، حيية الامه العربية الجديدة التي قفرت الى الصفوف العالمة الاولى ، وتبوأت منعدها مع «الاقطاب» ، وتكلم ذعيمها فاستمع اليه العالم كما اسستمع الى أكبر أفطاب الدنيا : ايزنهاور وخروشوف وماكميلان ونهرو .

وهذه الحقيقة المجيدة التي رفعت كرامة الشعب العربي في وطنه الاكبر كله ، هي التي رشحت «جمال عبد الناصر» صانع هده الحبية المجيدة ، ليقوم بالدور التاريخي العظيم الذي فام به في الأمم المتحدة ، وكان مستحيلا أن يقوم بهذا اندور قبسل اليوم زعيم عربي من الطراز القديم الذي قضت عليه ثورة جمال عبد الناصر ،

مأذا صمنع عبد الناصر في حلته مقده التاريخية الى الامم المتحدة؟.

ان أول شيء فعله أنما هو أعطاء العالم فكرة جديدة عن الأمة العربية بعد أن أعطى الزعماء القدامي كل العبالم فكرة عن الامة العربية ظلت راسيخة فترة طويلة ، كأسوأ دعاية ضد بلادنا وأمتنا في الخارج ،

لقد كان ظهور عبد الناصر في نيويورك ، معقل الصهيونية العالمية ايذانا للعالم كله بأن العرب لم يعودوا تحت رحمة الصهيونية ، لقسد أصبح العرب أقوياء يقودهم « ناصر » الذي يعتبر اسمه علامة عصر جديد للعرب في جميع بلدانهم .

لم تكن نيويورك تتوقع زيارة مفاجئة كهذه يقوم بها الرئيس جمال عبد الناصر الذي يعيش في نيويورك أعتى أعدائه ، ولهسذا كان ظهور عبد الناصر في نيويورك دليلا على أنه أقوى من جميع العتاة الذين يناصبونه وأمته أقسى ألوان العداء •

ومنذ اللحظة الاولى لوصوله الى نيويورك ، أصبح واضحا انه أحد الاقطاب القلائل فى العالم الذين يمسكون زمام الحرب والسلام ، ولم يحد الصهيونيون حيلة لاخفاء هـــذه الحقيقة فاستسلموا لها ، واســتطاع عبد الناصر أن يعزلهم عن مراكز النشاط الرئيسية ، ويثبت للعالم أن العرب هم أصحاب المنطقة التى يعيشون فيها ، وان الصهيونيين القلائل هم عصابة من الدخلاء والمغتصبين ،

وعندما هرع ماكميلان الى حيث يجلس جمال عبد الناصر فى اجتماع الامم المتحدة ، ومد ماكميلان يده اليه ، شاهدت جميع الشعوب انتصار عبد الناصر فى حرب السويس عام ١٩٥٦ يلخصه هذا الموقف التساريخي بينه وبين رئيس الدولة المنهزمة فى حرب السويس

ان عبد الناصر لم يذهب الى ماكميلان ولم يلتفت اليه ، لان ذلك ما كان يفعه لله زعماء العهود البائدة عندنا ، وكان لا بد اذن من أن يخطو رئيس وزراء بريطانيه العظمى الخطوة الأولى ، ويذهب الى جمهال عبد الناصر ،

وعندما التقى عبد الناصر بايزنهاور وخروشوف وغيرهما من قادة

الدول كان عبد الناصر يقف في مركز القوة المعنوية ، كما يقف في مركز القوة المعنوية ، كما يقف في مركز القوة المادية التي أتاحها له مركزه الضخم كرائد وقائد وزعيم لأنشسط وأقوى قومية في آسيا وافريقية ٠

وعندما تكلم عبد النساصر في الأمم المتحدة ، هرع لسماعه كل مندوبي الدول ، وجلس يصغى اليه جميع الزعماء والرؤساء ، ولم يتخلف عن سماعه حتى وفد اسرائيل بقيادة جولدا مائير ، لأن كلمات عبد الناصر موضع اهتمام العسالم بأسره ، لا فرق في ذلك بين أعداء عبد الناصر وأصندقائه .

ودوى اقتراح عبد الناصر فى الأمم المتحدة باجتماع ايزنهاور وخروشوف دوى القنبلة ، وتحول على الفور الى اقتراح تأريخى تقدم به جميع زعماء الحياد •

### \*\*\*

وهكذا كان ظهور عبد الناصر في نيويورك علامة انعطاف هام في تاريخ العرب على المدي كانوا يسيرون فيه الى صيق تسيخ اصبحوا فيه لوه هالله في ميزان العادم ، ولم يعودوا وسدم مي عدا العربين العلام في الدين العين العادم في الله الكبيريين الميا والريبية ، وحتى المريما اللاتينية أصبحت تجد في تعالى العربي بسيادة جمال عبد الناصر وحيا يلهمها في كفاحها الشاق ، تما فال كسرو بجمال عبد الناصر : «ان شعب كوبا من أشد المعجبين بالشعب العربي ، وانه يشعر بأن مجيء الربيس العربي لزيارته في حي هادام يعد شربا عظيما لكوبا وسيعبها ، وحاصة ان شعب كوبا يكن شيعودا بالاعجاب بالثورة العربية وبالعطف عليها ، وهانحن أولاء نرى المامنا الزعيم عبد الناصر الدي سجل في التاريخ تضحيات الشعب العربي يشجعنا على الاستمراد في معافحة المستعمرين والاستعماد كما فعل الشعب العربي » \*

وهكذا أصبح عبد الناصر في نظر العالم مرادفا للعرب ، ان اسم الأمة العربية في كل مكان ، وقد ارتفعت مكانة الامة العربية العربية عندما أصبح اسم ناصر مقرونا بالجهود العظيمة التي بذلها ويبذلها دائما في سبيل السلام والمحافظة على الاستقلال والحياد .

وكانت مهمة عبد الناصر في نيويورك هي بالفعيل المهمية التي تمنتها كل الشعوب: ففي نيويورك جاء عبد الناصر ليقابل الشعوب كلها ممثلة في الامم المتحدة ، ولم يتلق الدءوة من أحد ، لان عبد الناصر تعود دائما أن يلتني بالشعوب دون وساطة ، ويتحدث اليها دون أن يحول بينه وبينها حائل ، فالمصائح التي يدافع عنها عبد الناصر وتدافع عنها الشعوب مصالح واحدة ، لاتتناقض ولا تتعارض وتتجه كلهيا في آخر المطاف الى هدف واحد ، هو حماية السلام العالى ، وازدهار الرفاهية اللانسانية كلها ، وحماية الشعوب الصغيرة من أن تقع فرائس للدول الكبرى المدجة بأسلحة الدمار الشامل ،

وهكذا التقى عبد الناصر بالشعوب فى الامم المتحدة ممثلا للشعب العربى وللقومية العربية ، وهو بهذه الصفة وقف أمام العالم كله ممثلا لقوة صاعدة جبارة تشارك بقوة وجسارة فى صنع التاريخ الحديث لمنطقة الشرق الأوسط كله ، بل وللعالم بأسره ، وكان لغاء عبد الناصر بالشعوب فى الامم المتحدة ممثلا تلفيمير الانسانى اللى تتضمنه دعوة الحياد الايجابى التى كان عبد الناصر دائما فى مقدمة الحاملين لرسالتها والمدافعين عنها ؛ والمؤمنين بأثرها العظيم فى حراسة السبلام العالمي ، وحماية الجنس البشرى ، وصيانة استقلال الشعوب الصغيرة وفتح أبواب جديدة تدخيل منها شعوب أخرى تنتزع استقلالها من الاستعمار ،

وعندما التقى عبد الناصر باتشعوب فى الامم المتحدة كان ممتسلا المجتمع الجديد فى بلاده التى تبذل كل جهسدها للحاق بموكب العصر الحديت فى ميادين الصناعة والزراعة والعلم وغيرها من ميادين الحياة : وبهده الصنة وقف عبد الناصر امام العائم كله ممند لقوة التطور فى السعب العربى ، وهى قوة هائلة ذات آثار شديدة الفعالية ، استطاعت حسسدل سنوات قلائل أن تغتلع كثيرا من جنور الرجعية وتغرس كثيرا منجسنور التعلم ، وتعتم الأمة العربية بأب العصر اللري وعصر العضاء ، وتسابالانسان العربى على رأس الطريق اتذى سار فيه انسان النصف الاخير من الغرن العشرين ، والتمى عبد الناصر بالشعوب فى الامم المتحدة كنائد وطنى لبلاده ، قادها فى معارك عسكرية ضد أعداء كبيرين ، وألحق بهسم هزام تحرر بلاده فحسب ، بل فتحت طريق الحرية لشعوب غيرة تتطلع اليها فى أفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية ،

وهكذا التقى عبد الناصر بالشعوب فى الأمم المتحدة وفوق جبينه عدة أكاليل لا اكليل واحد ، وتحدث اليها أحاديث قريبة الى قلوبها وضمائرها ومصالحها ، ووقف فى كل قضية موقفا ترضاه كل الشعوب لاشعبه فقط ، وبهذا عبر عبد الناصر عن روح سياسته العظيمة التى ربطت مصلحة الشعب العربى بمصالح الشيعوب الحرة جمعاء ؛ وجعلت الشعب العربى حليفا لجميع الشعوب الحرة المكافحة ، لايعادى الا من يعاديه ، ولا ينكص على عقبيه فى معركته المجيدة ضد الاستعمار والصهيونية ،

#### \*\*\*

ان عبد الناصر وضع قدميه لاول مرة على الارض الامريكية ، وقسد سبقه وجاء بعده رؤساء حكومات ودول من جميع القسارات ، ولم يكن أحد يتصور أن هذا الحشد العظيم من قادة العالم يمكن أن يجتمعوا جميعا بدعوة من الحكومة الامريكية ، ولم يخطر على بال حكومة أمريكا أن رؤساء العالم سيجتمعون فوق أرضها هذا الاجتماع التاريخي الذي فتح البساب لاجتماعات أخرى تاريخية واسعة حاسمة ،

ان مصير الجنس البشرى ، هو الذى أرسل رقاع النعوة الى هؤلاء القادة ، فكان لابد لهم من تلبية الدعوة والسفر الى الارض التى كان من الاحتمالات البعيدة أن يسافر اليها الكثيرون منهم

وقد سافر عبد الناصر الى نيويورك مدعوا من السلام ومن الشمور. وحتل هناك ضيفا على السلام وعلى الشعوب ، وليس له من هدف هناك الا اقراد السلام فى سبيل الشعوب ، ولم يعتدت قط فى تاريخ الدبلوماسية أن سافر رئيس دولة فى مهمة كهذه الى أرض بعيدة كارض أمريكا تعبح بمن يناصبونه العداء ، بل وبمن يعتبرونه عدوهم الاول ،

ونزل عبد الناصر فى قلب نيويورك ، فى غاصمة الصهيدونية الكبرى ؛ فى بلد يعيش فيه خمستة ملايين صهيونى يملكون ثروته ؛ ويؤثرون فى سياسته ، ويحتلون فيه مراكز القوة والتوجيه ،

ولكن عبد الناصر لم يأبه لشىء من ذلك ، لم يفكر فى قوة الصهيونية الهائلة فى نيويورك ، لم يخش مؤامراتها وحماقاتها ودسائسها ؛ لأنه أقوى منها كثيرا ؛ ولهذا ذهب اليها فى عرينها ،

وقد كان سفر عبد الناصر الى نيويورك علامة خير كبير للانسانية في اللحظات الحرجة التى كان يمر بها السلام العالمي وتمر بها الشعوب. المسغيرة وخاصة الشعوب المستقلة حديثا في افريقية ، كما تمر بها الامم المتحدة بالذات بعد التجربة القاسية التي شهدتها في الكونغو .

وكما قالت جريدة الايكونومست البزيطانية فان قرار سفر الرئيس. عبد الناصر الى الامم المتحدة «قد طغى على كل القضايا السياسية الاخرى»

ولم تنكر الصحافة العالمية في أمريكا ودول الغرب الاهمية التاريخية لسفر الرئيس الى الامم المتحدة ؛ ومن البديهي انه قد ارتفع الى جوار الحقائق كثير من الاكاذيب التي حاولت الصحافة الصهيونية والاستعمارية أن تثير غبارها في طريق رحلة الرئيس .

وقد اعتدنا نحن العرب منذ وقت غير قصير أن نتجاهل الغبار الذي تثيره شياطين الاستعمار والصهيونية في طريقنا لأن الحقائق التي نتسلح بها في مواقفنا تتكفل دائما باضاءة طريقنا وكشف خصومنا واعلاء كلمتنا والحاق الهزيمة بهم .

لقد حمل الرئيس الى الامم المتحدة رسالة العرب التقليدية ، رسالة السدلام والحرية والاخاء ، وبرهن برحلته التاريخية هذه على أن القومية العربية تعيش الآن في مستوى الاحداث التاريخية الجسام التي يمر بها العالم .

وبين باندونج التى سافر اليها الرئيس منذ سنوات ، ونيويورك التى نزل فوق أرضها عاش العالم خمس سنوات عصيبة زحف خلالها الى حافة الهاوية عدة مرات ؛ وتقهقر عنها على حدة مرات حتى باتت أعصابه مشدودة الى أقصاها ، متوترة الى حد الجنون ؛ مشتعلة لا ينقصها الا الانفجار النهائى الرهيب •

لقد اصطدمت كتلة الشرق بكتلة الغرب ، وامتدت يد كل منهما الى خنجرها الذرى لتغمده فى صدر الاخرى وأصبح العالم مهددا بمعركة فناء لا يفنى فيها الغرب وحده ، ولا الشرق وحده ، بل يفنى فيها البشر جميعا

وتنهار الحضارة من أساسها ؛ فكان لابد أن يسارع المحايدون لاطفاء النار ، ومنع امتداد لهيبها ، والحيلولة دون الكارثة .

وفى هذه الظروف الحاسمة قطع عبد الناصر المسافة بين القاهرة ونيويورك بدعوة من الشعوب ليقول كلمة شعبه وكلمة الشهوب فى القضايا الكبرى المعروضة على الامم المتحدة فى دورتها الخطيرة •

وفى نيويورك اجتمع ممثلو دول الاسستعمار ، والدول المنكوبة بالاستعمار والدول التى تحررت حديثا من الاسستعمار ودول الكتلة الشرقية ، ودول الحياد ، وقد كانت فكرة اجتماع أقطاب الحياد فى مؤتمر لهم فكرة ايجابية بحثها أقطاب الحياد فى اجتماعاتهم الكنيرة ، وكان هدفهم من هذا المؤتمر العظيم المقترح أن يبحثوا الشئون الدولية التى بلغت قمة الخطر ؛ وكان واضحا دائما أن عدا المؤتمر الحيادى ستكون له فائدة مضاعفة اذا تم عقده داخل الامم المتحدة ، وتبودلت رسائل كنيرة بين زعماء الحياد فى آسيا وافريقية وأوربا دارت كلها حول المشكلات العالمية وضرورة ايجاد حل لها داخل الأمم المتحدة ضهاعا الحاطتها بتأييد ممثلى أكبر عدد من دول العالم .

وقد تجلت هذه الفكرة الحيادية في البيانات الرسمية التي صدرت خلال اجتماعات الرئيس جمال عبد الناصر بزعماء الحياد الإيجابي : كالرئيس نهرو والرئيس تيتو والرئيس سوكارنو ،

وقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الخامسة عشرة بعد أن وافقت على انضمام قبرص وثلاث عشرة دولة افريقية جديدة؛ وبذلك تضاعف عدد الدول غير المنحازة للأمم المتحدة ، وقويت جبهة الحياد ، وازداد نفوذ الجبهة الآسيوية الافريقية ، وتقلص النفوذ التقليدى الذى كانت بعض الدول الكبرى تسيطر به على الامم المتحدة وقراراتها ؛ وجدت بذلك انعطاف تاريخي هام في حياة هذه المنظمة الدولية التي علقت عليها الشعوب وما زالت تعلق آمالها في السلام والاخاء الانساني والغاءالعبودية الاستعمارية ومحو التفرقة العنصرية وانهاء الصراع بين الشرق والغرب ونزع أسلحة الدمار الشامل والسير في طريق التعايش السلمي بين الدول جميعا •

وفي هذا «الطقس» الدولي المواتي اجتمع أقطاب الحياد في نيويورك؛ والتقى دبدالناصر برفاته في الكفاح الحيادي ، وبدأ هؤلاء الأبناء البررة للانسانية نضالهم المشرف داخل الأمم المتحدة لينتزعوا النصر لرسالتهم، رسالة الحياد التي سميت بحق « ضمير الأنسانية » •

### \*\*\*

وكانت الامم المتحدة في دورتها تلك تنظر أخطر القضايا ، وتحاول أن تتخذ فيها أخطر القرارات ؛ وعلى رأس هذه القضايا الخطيرة قضية المجزائر وقضية الكونغو وقضية فلسطين ؛ وقضايا أفريقية وآسيا وأمريكا اللاتينية ، وخاصة قضية كوبا وقضية ايريان الغربية التي اقتطعتها هولندا من اندونيسيا وفرضت عليها نظام الاستعمار .

وكانت القضية الأساسية الخطيرة ، قضية نزع السلاح التي كان يجب أن تجد لها الشعوب حلا حاسما داخل الامم المتحدة ، حتى لا يجرى سباق التسلح بين الدول الكبرى الى غايته ؛ ثم يصطدم حاملو السلاح اصطداما مروعا لا ينجو أحد من عواقبه المخيفة ،

وقبل ذلك اقتصرت هذه القضية الخطيرة في مباحثاتها على الدول الكبرى في مؤتمرات مقفلة واجتماعات سرية ورسائل بين رؤساء الدول الكبرى تدور في حلقة مفرغة ولا تهدف الا الى تبادل الاتهامات ؛ وكان المفروض انه اذا عرضت بعض الدول الكبرى في هذه الدورة على الجمعية العامة مقترحات لنزع السلاح ذات صفة ايجابية فان الامم المتحدة يتشكيلها الجديد ، لن تخذل هذه المقترحات ، بل تقف الى جانبها وتعطيها على الاقل قوة ايجابية ترغم خصومها على عدم تجاهلها وعلى محاولة الالتقاء بها والتفاهم معها م

ولو نجحت الامم المتحدة فى اتخاذ خطوات ناجحة بشأن قضية نزع السلاح لكان هذا أول نصر ضخم تحرزه ضد عوامل الحسرب وسسباق التسلح والجفاء بين الدول الكبرى .

وكانت هناك أيضا قضية هامة تنظرها الامم المتحدة في الدورة هي فضية عضوية الصين الشعبية في الامم المتحدة ، فما زال كرسي الصين ذات ستمائة مليون النسمة يحتله ممثل المارشال شانج كاى شك حاكم فرموزا ؛ وهذا الوضع يعرض السلام في آسيا لخطر شديد كما قال شرى نهرو ؛ ولابد والأمر كذلك من نظرة جدية فعالة تلقيها الامم المتحدة على هذه القضية التي طال عليها الامد وباتت خطرا ينبغي ألا يستهان به •

أما قضايا فلسطين والجزائر والبلدان الواقعة تحت نير الاستعمار في افريقية وآسيا فان الدورة الخامسة عشرة كانت تعنى بالنسبة لها نقطة انطلاق قوية بعد أن تعثرت هذه القضايا طويلا في أروقة الامم المتحدة بفعل دسائس المستعمرين \*

وحول هذه القضايا كلها كان لابد أن يصطدم الشرق بالغيرب كالعادة ويتبادل أقطابها الاتهامات ، ويجذب كل منهما الآخر الى حيافة الهاوية ، ولا يبقى عندئد مناص من أن يقوم الحياديون بدورهم الشريف في سبيل السيلم العالى وفي سبيل تحرير الشيعوب المستعبدة وفتح طريق الرخاء والتنمية أمام الشعوب المستقلة حديثا .

ولم يكن من المعقول أن يكون هذا الدور الذي يقوم به الحياديون في الامم المتحدة دورا سلبيا ، أو تقتصر مهمتهم على ابعاد النار عن الفتيل؛ فلهم طاقة هائلة تجمع حولهم تأييد الشعوب في الامم المتحدة وتمكنهم من أن يلزموا الطرفين المتسازعين الجنوح الى الطريق الذي يحقق مصلحة الشيعوب .

وهكذا بدا واضحا أن دور الرئيس عبد الناصر في الأمم المتحدة سيكون دورا بالغ الأهمية ؛ لا بالنسبة للشسعوب العربية وحدها ولا بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط فقط ، بل للعالم كله بغير استثناء ،

وهذه الأهمية البالغة لذور الرئيس فى الامم المتحدة هى التى أوحت اليه قرار السفر الى نيويورك ، وقد كان من المستبعد تماما أن يظل الرئيس فى عاصمة بلاده على حين يجتمع فى نيويورك أقطاب الحياد وأقطاب العالم فى أكبر مؤتمر فى التاريخ الحديث ، لان الرئيس عبد الناصر يدرك جيدا مسئولياته كرجل حياد ورجل سلام ورجل أحداث تاريخية «كبرى» كان لها أعظم الأثر فى تطورات العالم خلال السنوات الحاسمة الماضية .

## وكان هذا ما حدث بالفعل •

فأمام العالم كله في الأمم المتحدة ؛ وقف جمال عبد الناصر ، على منبر الجمعية العامة يرسم طريق السلام في دورة السلام .

والحق أن «جمال عبد الناصر» حين أعلنها من فوق المنبر مدوية بأن أعن أمانيه أن تمضى هذه الدورة في التاريخ باعتبارها دورة السلام لم يكن يتمنى ذلك فحسب ، بل لقد كان يخطو بالعالم كله خطوات كبيرة واسعة في سبيل اقراد السلام وتهيئة الجو المناسب له ووضع الأسس الرئيسية للوصول الى الهدف الذي تتمناه كل الشعوب •

ومن أجل تحقيق السلام لابد من عرض كل المسكلات على حقيقتها دون تحيز أو تعصب ؛ ولابد من استعراض كل الاسباب التي أدت من قبل ولا تزال تهدد بقيام الحرب •

## وهذا هو بالضبط ما صنعه عبد الناصر •

فعبد الناصر يعلم جيدا أن معركة السلام هي معركة الحرية تماما كما يعلم أنه لكي ينتصر السلام وتنقذ البشرية حياتها كلها لابد أن تنتصر البشرية في معارك الحرية ، ومن أجل أن تنتصر الحرية لابد من الوقوف في وجه السيطرة وفي وجه مناطق النفوذ ، وفي وجه مؤامرات الاستعمار وهي كلها ليست سوى وجوه لمعركة الحرية في العالم ، وفي سبيل الانتصار في معركة الحرية لابد أن تعمل الأمم المتحدة ؛ ولابد من وضع حد لمعركة التسلح التي لا تعرف سوى الشر والباطل والوحشية وكل هذه صور وأدوات للحرب التي لو قامت لقضت على كل آمال الانسسان ، ولانتهكت تطلعاته لتحقيق ظروف أحسن تنهياً فيها كل أسباب النمو والتقدم لمصلحة جيل الحاضر وأجيال المستقبل .

من أجل ذلك شرح عبد الناصر كل مشكلات العالم ؛ وانتهى منها الى مواجهة الرجلين اللذين يقفان وجها لوجه وبين أيديهما كل أسلحة المعركة ، المعركة التى تهدد أمن البشرية .

ولئن كان مصير العالم اليوم ومستقبله تملك زمامه قوة الرأى العام العالمي ، والقوى المعنوية ذات الامكانيات والطاقات الاخلاقية اللامحدودة ؛ ان هذه القوى السلامية مازالت تتعرض لتهديدات يمكن أن تعرقلسيرها ولو مؤقتا من أجل تحقيق هدفها النهائي الرامي الي تحقيق السلام للبشرية كلها ؛ هذه التهديدات تنبثق من الصراع المستعر المتميز بالعنف والدائر بين الشرق والغرب ، وكلا المعسكرين يملك من أدوات الحرب

والدمار ما يمكن أن يغرق العالم في بحر من الذماء والآلام ؛ ومن هنا برزت ضرورة تحويل الصراع العنيف بين المعسكرين الكبيرين الى منافسة سلمية شريفة تتاح فيها الفرص المتكافئة للجميع لكى يمارسوا الابداع وينشدوا التفوق داخل نطاق السعى لخدمة قضية الانسان الاساسية وهى تحقيق السلام الدائم المطلق الأبدى المعلى تحقيق السلام الدائم المطلق الأبدى المعلى المسلام الدائم المعلى الأبدى

والواقع أن أهم مشكلة قائمة بين المعسكرين الكبيرين ، وتنعكس جوانبها ومظاهر الصراع فيها على العالم كله انما هي مشكلة نزعالسلاح ، ولا يمكن أن يزول قلق الناس وتنمحي مخاوفهم وشكوكهم من المستقبل الا اذا أمكن ايجاد حل واقعى ومعقول لهذه المشكلة المزمنة التي تتفاقم وتتعقد يوما بعد يوم .

لا شك أن كل ذلك هو الحقيقة •

فقد بات العالم كله يعيش تحت رحمة الصواريخ السوفيتية . والطائرات الذرية الأمريكية ؛ ولم يعد هناك الا الحرب بديلا من السلام ، وفي الحدرب الذرية لو وقعت يغنى الرأسماليون وطائراتهم ورءوس أموالهم ، ولا بستطيعون أن يربحوا دولارا واحدا كما كانوا يربحون في الحروب الماضية ، حروب الجندى والبندقية والسونكي "

وفى الحرب الذرية أيضا يتهدم البناء الكبير الذى بناه السوفيت في ثلاثة وأربعين عاما وبذلوا من أجل بنائه العسرق والدمع والسسدم والتضحيات الجسام •

وفى الحرب الذرية فوق هذا وذاك يتعرض الذين ليست لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالصراع القائم بين الكتلتين للمصير المظلم الذى لن تستطيع فيه الصواريخ أو الزءوس الذرية أن تميز بين الظام والمظلوم •

من أجل ذلك لم يبق الا أن يصيخ العالم سمعه الى نداء العملاق العربي الذى أبحر من شاطىء البحر الابيض الى شاطىء نيويورك ليخوض معركة الناس كلهم •

وليطلب من الرجايل اللذين يجلسان على رأس دولتين تملكان من الامكانيات العسكرية الهائلة ما يمكن أن يؤثر على مصر العالم ، أن يلتقيا تحت علم الأمم المتحدة ، وأن يبحثا داخل نطاق هذه المنظمة الدولية مشنكلات بلديهما .

قضية نزع السلاح ليتفقا على الخطوط الرئيسية التي تقرب وجهات نظرهما ؛ ومن هنا يمكن الوصول الى اتفاق تسير الدول كلها بعده في طريق السلام •

والعالم كله كان يعرف أن لكل من الرجلين شخصيته ؛ ومنطقه وطريقته في الايمان بالسلام •

وأول الرجلين هو خروشوف الذي وقف يتحدث عن السلام ونزع

السلاح واستقلال الشعوب ، ثم يشئير الى دول الغـــرب الكبرى ولسان حاله يقول : « ضواريخنا في القمر ، وصواريخهم غارقه في البحر ! » •

والبحق أن هذه الكلمة اللاذعة التي أرسلها خروشوف ، تلخص بدقة تامة حقيقة الموقف بين الشرق والغرب ، فالسلاح النهائي ، أو الصاروخ الكوني كان رابضا في قواعد الاطلاق السوفيتية لا في القواعد الامريكية ولا البريطانيه .

وهذا الموقف بالذات لم يتمل خروشوف كالخمر ولم يفقده اتزانه ، بل فتح له أبواب المحيط الاطلنطى ، وقاد سفينته حتى ألقت مراسيها في ميناء نيويورك .

ذهب خروشوف الى هناك وهو يؤمن بأنها فرصة نبحث التعايش السلمى ولتحويل المعركة الى منافسة سلمية فى المجال الاقتصادى ، يخرج منها النظام الاقسوى وفى يده النصر الحاسم على النظام الآخر ومن الطبيعى أن السوفيت ؛ عاشه ومن بأن نظامهم سيفوز فى أية منافسة سلمية مع النظام الرأسمالى ، وهو عكس ما يؤمن به المعسكر الغربى الذى لا يشك أبدا فى انتصار نظامه على النظام الشيوعى والغربى الذى لا يشك أبدا فى انتصار نظامه على النظام الشيوعى والغربي الذى لا يشك أبدا فى انتصار نظامه على النظام الشيوعى

وكان هذا هو بالضبط ما يؤمن به أيزنهاور الرئيس الامريكي في ذلك الوقت ، فأيزنهاور وخروشوف اذن لم يسعيا الى لقاء بين النظامين على الصعيد الايديولوجي لان معنى هذا اللقاء نزول كل من النظامين عن عدد من مبادئه الاساسية ، وهو أمر مستحيل تماما ، ولا يمكن أن يفكر فيه الا الخياليون ، وخروشوف وأيزنهاور واقعيان وليسا خياليين ،

ولكن الذى يسعى اليه الناس كلهم سواء فى المعسكر الشرقى أو الفراى هو أن تصبر الحرب بين المعسكرين فى الظروف الراهنة أمرا مستحيلا أو بعيد الاحتمال على الاقل ،

فكل الناس يريدون السلام •

كلهم يريدون التعايش السلمى ' لانهم باتوا يؤمنون أن التعايش السلمى ضرورة حيوية لا للاتحاد السوقيتى فحسب ، ولا للدول المستقلة حديثا وحدها ' بل للدول الرأسمالية أيضا ، ومن الممكن أن يلقى الناس جميعا بأسلحتهم فى جوف المحيط ، ويبدءوا تنافسا سلميا لانتاج اللحم والبيض والزبد وبناء المدن الجديدة ومحاربة الأمراض القاتلة واعسلاء كرامة الانسان '

من الذي يعارض اذن سيطرة السلام ؟

بصراحة انه الاستعمار ' فالاستعماريون يعارضونه ولا يريدونه ' ويرفضون أن يركبوا في سقينته مهما أحاطت بهم أمواج الطوفان '

ولكن الاستعماريين الذين يرفضون السلام ، وان راحوا يتنادون في الظاهر به ، لم تعد لديهم القدرة على شن حرب يفوزون فيها ' ان الحرب لم تعد نزهة الاستعمار ، ولم تعد القنبلة دجاجة تبيض الذهب لاحتكارات نيويورك ولندن وباريس ' لأن الشعوب أصبحت من القوة

بحيث تلحق بالاستعماريين في أية حرب عالية هزيمة دهيتة تقضى على نظامهم الى الأبد ، ولا يريد الاستعماريون بطبيعة التحال أن يموتوا ولا يريدون لنظامهم أن ينتهى هكذا بغير أمل في العودة .

ولهذا السبب بالذات ينبغى على الاستعماديين أن يجدوا طريقها حبديدا التحيهاة ، يبعد عنهم الموت وينقذ الهم ما يمكن انقاذه من نفوذ وسلطان وثراء •

وحول هذه النقطة تلتقى جميع المناورات والمؤامرات والمفاوضات والمساومات والنضال والكفاح في عالمنا الحساضر ، عالم القلق الذرى والهوس الاستعماري والامل العريض في السلام .

وهكذا كان لابد للعالم كله أن يدرك أن أفضل طريقة لصيانة السلام ومنع الحرب حتى لا يموت الاستعماريون وأعداؤهم معا انما هى نزع السلاح نزما شاملا ، مع الاشراف عليه بطريقة فعالة لا غش فيها ولا خداع .

وقد أعلن خروشوف في الامم المتحدة انه موافق على نزع السلاخ . كما أعلن ايزنهاور موافقته أيضا ، ولم يبق كما قال الرئيس جمسال عيد الناصر في خطابه في الامم المتحدة الا أن يجتمع خروشوف وايزنهاور لينزعا سلاحهما بالفعل .

والحقيقة أنه اذا تحسنت العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا ، فان العلاقات ستتحسن بين بقية دول العالم لأن حالة العلاقات بين أمريكا والاتحاد السوفيتي ذات تأثير ضخم في حالة العبلقات بين بقية دول العالم .

وهذا هو الذي جعل الدول المحايدة تسعى الى تحسين العلاقات بين وشمنطون وموسكو ، وتحمل صبيحات رؤسائها على منبر الامم المتحدة في تلك الدورة ، هذه الرغبة الجياشة في التقريب بين أقدى دولتين في العالم .

وقد كانت كلمة الرئيس جمال عبد الناصر في الامم المتحدة تحمل هذه الرغبة العامة التي تبديها شعوب البلدان المحايدة كما تبديها شعوب البلدان المتحازة نفسها •

فالشعوب كلها تعلم أن المعركة في الاصل معركة بين أمريكا وروسيا وبن خروشوف الى نبويورك بالفعل وأيزنهاور ، وقد ذهب خروشوف الى نبويورك بالفعل •

ولا يمكن أن يكون قد ذهب الى نيويورك ليضحك الامريكان كالمرج السمكران ، بل يجب أن يصغى أيزنهاور جيدا اليه ، لأن العـــالم كله يصدقى اليه ويقدر كلماته ما دام لديه الاستعداد للسلام ،

وهذه هي في الواقع مهمة زعماء الحياد والسلام ، مهمة جمال عبد الناصر ونهرو وسوكارنو وتيتو ٠

وجمال عبد الناصر عندما ذهب بنفسه الى الامم المتحدة ، وعندما بادر بدعوة خروشوف وأيزنهاور الى اللقاء ' لم يفعل ذلك بدافع تحقيق مكسب شخصى أو بدافع تقليد المغرمين بالدعاية ، وانما فعل ذلك لأنه يؤمن في أعماقه بقضية السلام ' ويؤمن كما يؤمن الشعب العربي وكل الشعوب بأنه لا يمكن تحقيق التقدم وتنفيذ برامج التصنيع والرخاء كاملة الا اذا تحققت امكانيات العيش في هدوء وسلم ، عندئذ يمكن للحكومات وللشعوب معا أن تنصرف الى معركة البناء وليس أحرص غلى خوض هذه المعركة الهامة من شعوب نكبت بالاستعمار أجيالا طويلة ولحقها التخلف وفاتها كما قال عبد الناصر عصرا البخار والكهربا ويوشك أن يفوتها عصر النرة وللهربا ويوشك

ومن خلال مبادىء الحياد وعدم الانحياز برز اخلاص عبد الناصر وصدق دعوته لتهيئة فرص طيبة لكى يزدهر السلام وتنمو براعمه •

وعندما عاد بطل السلام ، بطل الامة العربية ، وملهم الشعوب الافريقية والآسيوية ، عاد من رحنته في سبيل اتسلام ، مفرونا اسمه بالسلام ، متسوجا بالكرامة والايمان والثقة ، مستجلا لأول مرة في تاريخ العرب الحديث يقظتهم الكبرى أمام العالم .

أن ما فعله جمال عبد الناصر في نيويورك ليس خافيا على أحد في بلادنا أو في خارج بلادنا ' لأنه فعل كل شيء أمام أنظار العالم كله ' وهي تتابعه بحماسة وانبهار ، ولا يوجد في العالم الا عمى البصائر فقط ، من لم يروا ما فعله جمال عبد الناصر في نيويورك من أجل أمته ومن أجل العالم .

ان أضواء عدسات التصوير التي سلطت في نيويورك على عبد الناصر، كانت خافتة جدا اذا قيست بأضهواء التاريخ التي غورته كأنها نور الشهس .

والحق يقال: ان هؤلاء الزعماء البررة بشعوبهم وبالعسالم كله ، عملوا طويلا لكى يجعلوا الدورة الخامسة عشرة للامم المتحدة دورة تاريخية للسلام العالى •

وعندما يشيد التاريخ باتنجاح الذي حققته هذه الدورة 'فسيكون لعبد الناصر كأبرز هؤلاء الزعماء سطور طيبة يستحقها بلا ريب 'لانه حرص أن يكون كما قال الدكتور براساد رئيس جمهورية الهند « مكافحا شجاعا في سبيل السلام » '

وكما تلتقط عدسة التصوير ملامح الوجه ، التقطت عدسة التاريح ملامح أعمال هذا البطل العظيم ، أعمال جمال عبد الناصر



923/1865all

ان ((جهسال عبد الناصر)) هو الهتاف الفريزى الذى اتتسسابق اليه السنتنافى كل مناسبة قومية وطنية ، ولكنه يصبح فى شهر يوليو من كل عام ، أكثر من هتاف تهليه الفريزة ، ان ((جهسال عبد الناصر)) يتحول السهه فى شهر يوليو من كل عام وكانه الاسم الخاص لكل عربى ، لأن شهر يوليو هو شهر جمال عبد الناصر ، الشهر الحار الذى استعار حسرارته من ايهسان جمال عبد الناصر ، واكتسب شهرته فى التساريخ بالاحداث الجسام التى صنعها فيه جمال عبد الناصر ، ودخسل تاريخ العرب الحديث يوم اختاره جمال عبدالناصر ليوجه فيه ضرباته الحاسهة العرب العداء العرب .

لقد قاد جمال عبد الناصر شعبنا فقضى على الاستعمار وأخرجه من بلادنا ، وحقق بذلك حلما كان الكثيرون يعتقدون أنه سيظل حلما الى الابد .

وحاشيته من رجال القصر ورجال الاحزاب وسماسرة السياسة .

ووجه عبد الناصر ضربته الى الاقطاع فأنقذ شعبنا من الاخطبوط الذى عاش مئات السنين يمتص دماءه ،

وكان القضاء على تحكم رأس المال في الحكم خطوة حيوية ، فخطاها عبد الناصر بحزم وقوة .

وتوج ذلك كله بانشاء جيش وطنى ضحم ، وصناعة عربية متطورة ،

ومن خلال هذه الخطوات برزت الملامح الاولى للمجتمع الاشتراكى الديمقراطى التعاوني الذي دعا اليه جمال عبد الناصر ،

ان الاشتراكية هى صيحة هذا العصر كله ، ومصير القرن العشرين الى الاشتراكية بصورها المختلفة تبعا لاختلاف البلدان والشعوب ، ولهذا كان لابد للامة العربية من أن تضطلع بتجربتها الاشتراكية الخاصة لكيلا تتخلف عن التطور العام للجنس البشرى في مرحلته التاريخية الجديدة .

وفي الماضى القريب الذى سبق ثورة ٢٣ يوليو المجيدة ، كان السياسيون والزعماء العرب يتجاهلون الاشنراكية ، بل ويعتبرون مجرد النطق باسمها رجسا من عمل الشيطان .

وكان لابد للعرب من جمال عبد الناصر ، يقودهم في طريق اشتراكيتهم ، وهي اشتراكية عربية اللحم والدم لا صلة لها بغيرها من الاشتراكيات التي تنبع من تقاليد غير تقاليدنا له وتنبت فوق أدض غير أرضنا .

ثم التفت عبدالناصرالي قضية الديمقراطية ، وكان لابدللديمقراطية كما يقول الرئيس جمال عبد الناصر أن «تتلازم مع الوحدة الوطنية ، لأن المشكلة التي واجهها هي : هل نكون أو لا نكون ؟ وليس هناك مجال للخلاف ، ثم ان وجود أي خلاف في هذه المرحلة كان معناه ألا نكون على الاطلاق ، خصوصا أن الظروف الخارجية المحيطة بنا تتحفز لاستفلال أي خلاف ، ولم يكن الاتحاد القومي في الواقع الاأداة لتحقيق الديمقراطية المتلازمة مع الوحدة الوطنية .

ثم يجيء دور التعاون في المجتمع الذي يقود عبد الناصر عملية بنائه ، فيقول عنه : « لم يكن من المعقول مثلا أن تكون الاشتراكية هي مجرد تحويل الأجير الى مالك أرض ، وانما الاشبتراكية الحقيقية تتأكد حين يواصل التعاون دوره بعد توزيع الارض على مالكها الجديد ، فيو فرله كل احتياجات الانتاج ، ويحميه من الاستفلال ، وكذلك الحال في الصناعة » .

وهذا النظام الاجتماعي الذي يرسمه جمال عبد الناصر ليس من اختراعه ، تماما كما قلنا عن «الوحدة» ، وكما قلنا عن الاتحاد القومي ، فان الوحدة هي منطق تاريخ العرب وجد تعبيرا عن نفسه على يد جمال عبد الناصر ، وكذلك الاتحاد القومي ، فانه منطق التاريخ العربي الجديد بعد قيام الجمهورية العربية المتحدة ، منطق الديمقراطية المتلازمة مع الوحدة الوطنية ، كما يقول الرئيس جمال عبد الناصر .

وليس المجتمع الاشــتراكى الديمقراطى التعاونى مختلفا عن كل ماسبق ، فالواقع أن «جمال عبد الناصر» لم يخترع هذا المجتمع ، وأنما اخترعته طبيعة تطورنا الاجتماعى باعتبارنا عربا لنا تقاليدنا وعقائدنا الخاصة ، كما أن لنا ظروفنا وامكانياتنا الخاصة ،

ان المحتمع الاشتراكي الديمقراطي التعاوني هو كما يقول الرئيس جمال عبد الناصر: « التعبير الاصيل عن ظروفنا الخاصة » ، وهسدا المجتمع هو أيضا كما يقول الرئيس: « ليس اختراعا ننفرد به ، وانما هو التطور الطبيعي الى مداه » .

وتجربة هذا الجتمع - بكل مؤسساته السياسية والاجتماعية والاقتصادية سيكون لنجاحها دوى في العالم كله ، وأهمية تاريخية أكبر بالنسبة للادنا وبالنسبة للامة العربية كلها ، بل وبالنسبة لشعوب أفريقية وأسيا التي بدأت تتحرر من الاستعمار وتسير في طريق التطور الستقل .

لقد قطعت دعوة عبد الناصر حتى الآن عشر سنوات ، ولم يحدث في التاريخ أن كانت عشر سنوات فقط مليئة بالأعمال الثورية مفعمة بالتحولات الجذرية ، كما حدث خلال السنوات العشر التى اكتملت من حياة الثورة العربية الاشتراكية الديمقراطية بزعامة عبد الناصر .

وقبل ٢٣ من يوليو سنة ١٩٥٢ كانت « القومية العربية » خيالا غامضا يداعب بعض الكتاب والشعراء والسياسيين الجدد والقدامى فى البلاد العربية .

وفيما يختص بالقومية العربية في مصر ، كان الاحتلال البريطاني ومن قبله الاحتلال العثماني ، وعملاء البريطانيين والعثمانيين ، قدنجدوا الى حد كبير في عزل مصر ، وهي قلب العالم العربي عن العالم العربي .

ومع أن الشعب المصرى كان يصف نفسه دائما بأنه « أبن عرب » فأن العرب في البلاد الشقيقة لم يكن لهم اتصال عملى بمصر ، كانوا هم أيضا منعزلين ، وأوشك مفهوم العروبة أن يقتصر على قيام دولة تضم العراق وجزيرة العرب والشام فقط .

وكان رجال الثورة العربية خلال الحرب العالمية الاولى بزعامة الشريف حسين يتصورون مملكة العرب في المستقبل، بغير مصر، وبغير فلسطين ولبئان، ولم يخطر على بالهم قط شامالي افريقية العربي، والسودان العربي،

لقد كانت فكرة «القومية الغربية» مشوهة وناقصة وغير صحيحة، كانت فكرة زعماء تسيطر عليهم أفكار القرون الوسطى وتسيرهم أهواء الاستعمار العالمي .

ثم جاءت ثورة يوليو المجيدة ، فوضعت هذه الافكار الخاطئة عن القومية العربية ، في متحف التاريخ البالي أ، وأخرجت من واقع حياة الامة العربية المعاصرة ، ومن وقائع تاريخها العظيم الخالد ، عناصر الكفاح من أجل القومية العربية ، من المحيط الى الخليج ،

وبطبيعة الحال، لم يكن ممكنا أن يكافع عبد الناصر ورفاقه من أجل القومية العربية بمفهومها الصحيح، بالاستاليب التي ((كافح)) بهست الشريف حسين وزمرته من أجل هذه القومية .

لقد كان «كفاح» الشريف حسين فرعا من التدابير الاستعمارية لتقسيم مناطق النفوذ في العالم العربي ، فكانت ممالك الهاشميين تحت رعاية النفوذ البريطاني ، في حين انضوت ممالك عبربية أخرى تحت رعاية نفوذ استعماري آخر .

أما كفاح عبد الناصر ، فقد استهدف قبل كل شيء قهر الاستعمار ومقاومة مناطق نفوذه أو وطرد هذا النفوذ خارج مصر ثم خارج العسالم العربي .

وكان طرد الاستعمار ، هو الخطوة الاولى من أجل القومية العربية

بمفهومها الجديد الصحيح ، أما الخطوة الثانية فكانت بناء المجتمع العربية .

وحول هنانين النقطتين « طرد الاستعمار واقامة مجتمع عربى جديد » ثار النزاع بين عبد الناصر من جهة وبين الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية من جهة أخرى .

ان الرجعيين مستعدون لاقامة وحسدة شكلية تجمع العروش والقصور وملوك المال والارض في صعيد واحد باسم القومية العربية وتحت أقدام هؤلاء الطفاة يجثو الملايين من أبناء الشعب العربي من محيطه الى خليجه ٤ باسم القومية العربية أيضا .

وكان العدوان الثلاثي في ٢٩ من أكتوبر عام ١٩٥٦ ذروة الصراع حين ذاك بين الاتجاه الشعبي بقيادة جمال عبد الناصر من أجل قومية عربية تقدمية ، وبين الاتجاه الاستعماري الرجعي الذي يضم الاستعمار والصهيونية والرجعية العربية .

وعندما انهزم العدوان الاستعمارى الصهيونى كان معنى هزيمته ان الرجعية العربية أيضا قد انهزمت في معركة من أكبر المعارك الحاسمة في تاريخ النضال العربي .

وضعف مركز الاستعمار والصهيونية في الشرق العسسربي ، وضعف بالتبعية مركز الرجعية العربية ، وارتفع المد الثورى الشعبي في البلاد العربية كلها ، وكان أقصى ارتفاعه في سورية حيث فرضالشعب السورى ارادته في فبراير عام ١٩٥٨ أي بعد خمسة عشر شهرا فقط من انتصار بور سعيد على العدوان ، وقامت الجمهورية العربية المتحدة من سورية ومصر كحقيقة تاريخية في نضال الامة العربية ترتبت على الحقيقة التي تمثلت في انتصار مصر على العسدوان الشلاتي بعنها صره الاستعمارية والصهيونية والرجعية .

وهكذا لم يعد انتصار العرب على العدوان الثلاثى ، مجرد انتصار عسكرى وسياسى أحرزته دولةعربية واحدة ، بل تحول الى انتصارقومى واسع ، شمل جميع الأقطار العربية وعبر عن نفسه بقيام دولة عربية موحدة لاول مرة في التاريخ العربي الحديث .

ولكن هذا الانتصار العظيم البعيد المدى لم يكن فيه القضاء التام على الاستعمار والصهيونية والرجعية ، وكان واضحا أن هذا الثالوث المعادى للامة العربية يستجمع قواه للقيام بهجوم مضاد يسترد به بعض الاراضى التى فقدها ، ويتيح لنفسه فرصة جديدة للبقاء فترة أخرى قبل أن تقضى عليه حتمية التاريخ في النهاية .

وكان قيام الحركة الانفصالية الرجعية في سورية ثمرة الهجوم المضاد العنيف الذي تركزت فيه قوى الاستعمار والصهيونية والرجعية الى أقصى حد، ، وهاجمت النقطة التي كانت ماتزال تنوء ببقايا جيوب الرجعية وعملاء الاستعمار ، وأوكار أعداء القومية العربية .

ومع أن الهجوم الاستعمارى الصهيونى الرجعى المضاد، قد ربح جولة في سورية فان النصر النهائى لاتقرره معركة واحدة ولا تقع النكسة التامة بسبب خسارة واحدة في معركة بمفردها.

وهذه الحقائق يعرفها حتى الاستعمار والصهيونية والرجعية ، ولهذا يتحفظون بينهم وبين أنفسهم في ابداء الفرح والثقة بما حدث في سورية ، ويمدون أبصارهم في تخوف شديد الى رد الفعل ، وهم يعرفون أن بناء مجتمع عربى اشتراكى يضع مضمون القومية العربية على صعيد الحياة الاجتماعية ، سيكون أكبر لطمة يرد بها عرب الجمهورية العربية المتحدة الآن على المؤامرة الاستعمارية الرجعية في سورية ،

لقد كانت امنية الاستعمار والصهيونية والرجعية ، أن يكون رد عبد الناصر على ما حدث في سورية ، حملة عسكرية ، ودماء عربية تصبغ وجه الارض ، ولكن عبد الناصر رد عليهم بالمضى في بناء المجتمع العسربي الاشتراكي .

وهكذا اندفعت في مصر عجلة العمل الثورى بأقصى قوتها وسرعتها والثورة العربية في مضمونها الاجتماعي ، هي نقل حياة الانسان العربي من القرون الوسطى الى النصف الاخير من القرن العشرين .

وليست هذه النقلة مجرد التحول من عصر الى عصر ، من عصر البعير والحصان الى عصر الذرة والصواريخ ، وانما هى نقلة من الظروف الاجتماعية والفكرية والنفسية التى يصنعها الآن كل شعب نفض عن نفسه نير الاستعمار والاحتكار الراسمالى .

لقد استنفدت الاساليب الراسمالية أغراضها وأفلست تاريخيا ، وهي تتلمس الآن أو حتى في قلب العالم الراسمالي مخرجا من أزماتها المتلاحقة ،

وكما أن القومية العربية الثورية رفضت المضمون الاجتماعي الاقطاعي ، فانها رفضت المضمون الاجتماعي الراسمالي ، أي أن القومية العربية الثورية رفضت الرجعية على طريقة القرون الوسطى ، كمار فضت الرجعية على طريقة التي مازالت تعيش .

ومن الجدير بالذكر هنا أن القومية العربية في تاريخها الطويل قد رفضت المضامين الاجتماعية البالية على مر العصور:

ففى صدر الاسلام ، رفضت القومية العربية ، من خلل العقيدة الاسلامية كل مضمون عبودى ، وكانت العبودية هى المحتوى الاجتماعى السائد حين ذاك فى مجتمعات كسرى الفارسى وقيصر الرومى ، ومجتمعات الهند والصين .

وفى العصور الوسطى حينما سادت النظم الاقطاعية ، كان واضحا تماما أنها مخالفة للتفكير العربى وكان السلاطين والاقطاعيون الذين حكموا البلاد العربية فى العصور الوسطى من جنسيات غير عربية ، وكانت أفكارهم التى فرضوها على الامة العربية والاسلامية أفكارا مستوردة من

خارج الفكر العربى والوطن العربى ، وكانت فى مجموعها مخالفة لتعاليم الدين الاسلامى .

وفى الفصر الحديث ، عصر الراسمالية ، حاول الراسسماليون العرب ، بالتحالف مع الاقطاعيين العرب اقامة كيان عربى رجعى ، يحقق مصالحهم ، ويدوس مصالح الشعب العربى ، ولكن هذا التحالف الرجعى لم يستطع ان يعيش في ربوع العرب الا مستظلا براية الاستعمار .

ولهـذا السبب تمضى الثورة العربية بقيادة جمال عبد الناصر لتحقيق محتواها الاجتماعي التقدمي الذي يتعارض مع الاقطاع ، ومع الرأسمالية ، فضلا عن تعارضه الحاسم مع الاستغلال الاستعماري .

# والذي يجرى اليوم في مجتمعنا بمصر ، انما هو تحقيق عملي لثورية المضمون الاجتماعي للقومية العربية .

والاشتراكية هى التعبير العملى عن هذا المضمون ، وهى أساس جميع التحولات الاجتماعية التى ستتم فى بلادنا خلال السنين القادمة لتجعل كل شيء فى البلاد ملكا خالصا لاصحاب البلاد ، وهم العمال والفلاحون والمثقفون والملك الصفار والحرفيون وجميع من يعملون ويكسبون بعرقهم وكفاحهم ، لا باستغلال جهود الآخرين ،

وقد كان مقررا من قبل أن تندفع جمهوريتنا في تنفيذ هذه القوانين الاشتراكية ، ثم وقعت الحركة الرجعية في سورية بقيادة أعداء الاشتراكية ، فظن أعداء القومية العربية أن قادة الثورة في القاهرة ، سيترددون في تنفيذ القوانين الثورية وبناء الاشتراكية في مصر .

ولكن الذى حدث هو العكس تماما: اندفعت عجلة الثورة بكل قوتها تبنى الاشتراكية وتضع القوانين الثورية موضع التنفيذ، بارادة الشعب كله بعماله وفلاحيه ومثقفيه وفئاته الواسعة الاخرى التى تجد مصلحتها كلها في بناء الاشتراكية .

وهذا دليل على أن « الاشتراكية » لم تكن صيحة دعائية في بلادنا، بل كانت وستظل دائما مضمونا ثابتا لقوميتنا العربية ،

والحماسة التى قابل بها شعبنا اندفاع عجلة البناء بكل قوتها تدل بوضوح على أن الشعب العربى في مصر يعى دوره الثورى تمام الوعى وانه يتمتع بيقظة ثورية ، وطاقة خلاقة ، وتصميم على البناء . . هذه المزايا الشعبية كلها سيضعها الشعب ، بل لقد وضعها بالفعل في خدمة البناء الاشتراكي بقيادة بطل الاشتراكية العربية جمال عبد الناصر .

واذا كان الشمعب هو البانى الاكبر لصرح الاشتراكية ، فانه لا يستطيع أن يتمكن من بنائها بسرعة الا اذا تسلح بمنظماته الشمورية الاشتراكية التى تضم القاعدة الثورية وقيادتها بمستوياتها كلها .

وفى خلال العمل الثورى للاشتراكية سيصادف الشعب بعض العوائق والصعاب عمله .

وما معنى نجاح بناء الاشتراكية في بلادنا .

ان معناه أن بلادنا العزيزة ستثبت عمليا أن المضمون الاجتماعي للقومية العربية ، مضمون ثوري تقدمي ، مضمون اشتراكي ، وليس مضمونا رجعيا كما يريد له الرجعيون والاستعماريون .

ومعنى بناء الاشتراكية في بلادنا أيضا أن يظهر لاول مرة في التاريخ ، الانسان العربي الاشتراكي ، الانسان المتحرر السعيد الذي يتمتع بأقصى حاجاته من خيرات الحياة وهناءتها .

وشعبنا وهو يبنى الاشتراكية الآن ، يدرك مصاعب البناء ولكنه يعلم يقينا أن هذه المصاعب ، ستصبح في ذمة التاريخ عندما يرتفع صرح الاشتراكية العربى شامخا ، أمام أنظار العالم كله .

اننا الآن نبنى الاشتراكية: أي أتنا نبنى السعادة لانفسنا ولأولادنا والاجيال العربية القادمة .

وبقيادة جمال عبد الناصر التي قهرنا بها أعتى عدوان عسكرى وسلسياسي وقع بعد الحرب العالمية الثانية ، سنقهر كل عدوان جديد ، يأتينا من الاستعمار ، أو من الرجعية ، أو منهما معا .

وبقيادة جمال عبد الناصر ، سننتصر في معركة بناء الاشتراكية من أجل حياة أفضل لكل أبناء هذا الشعب العظيم .

فان الصحورة المصغرة للعملاق الكبير لا تعطى دائها كل ملامحه وخصائصه

وهذا مايصدق بوجه خاص على الرئيس جمال عبد الناصر .

ففي عشر سنوات فقط أصبح عبد الناصر رمزا للامة العربية كلها وأصبح شخصية دولية ضخمة ، وأصبح رجل سلام مسموع الكلمة ، وأصبح بطلا تحريريا تهتدى به شعوب آسيا وافريقية في نفسالها التحرري المجيد .

وفي عشر سنوات فقط ، نفذ عبد الناصر برنامجه الداخلي الذي بدأ بطرد الله عبد الناصر والافتصادي وتحرير الشعب من الاقطاع وسيطرة رأس المال ، ثم بدأ صفحة جديدة بالغة الأهمية ، عي صفحة المجتمع الديمة راطي الاشتراكي التعاوني الذي يحقق به عبدالناصر الجبهورية العربية المتحدة مجتمعا متكاملا متحررا من آفات المجتمعات القديمة المادية للشعب وحقوقه وكرامته وتطوره .

وتجربة هـذا المجتمع بكل مؤسساته السياسية في العالم كله ، اله أهمية تأريخية أكبر بالنسبة لبلادنا وبالنسبة لشعوب افريقية وآسيا التي بدأت تتحرر من الاستعمار وتسير في طريق التطور المستقل .

وهذه الصفحات التي مضت لا تستطيع أن تعطى أكثر من صدورة مصفرة جدا العملاق عبد الناصر ، والصورة المصغرة كما قات لاتعطى فكرة كاملة عن حقيقة العملاق ، وهذا الحديث عن الرئيس ليس سوى حديث عام ، يعطى فكرة عامة ، أما عبد الناصر العملاق الذي صنع معجزات ضخمة مذهلة فدعنا نقل لك اننا لانستطيع أن نحسد ثك عنه حدايثا وافيا ، ولا نستطيع أن نعطيك عنه فكرة كاملة ،

ان الرء ينظر إلى الشمس بجزء من عينيه ، ولا يستطيع أن يحدق فيها بملء عينيه ، ونحن العرب نعتقد بدون محاباة للرجل الذي نحبه ان شمسه تبهر كل عين ، وان استيعاب ضوئها كله فوق طاقة العيون .

ولكن التاريخ افقط يستطيع أن يفتح عينيه جيدا ، ويتأمل (( جمال عبد الناصر )) ويرى ماصنعه لشعبه في عشر سنوات مرت كأنها عشرة أيام .

وحسبك من كل ماصنعه عبد الناصر هذا المجتمع الجديد الذي نعيش فيه لا المجتمع الذي جعلنا نعيش لاول مرة منذ عدة آلاف من السنين في ظل الكفاية ، والعدل ، والساواة ،

## Commence of the second of the

| 420 | ρ.  |     |     |     |     |     |     |      |     | وع     | ااوضـ   |       |        |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|---------|-------|--------|
| ٣   | ••  | • • | ••  | • • | • • | • • | • • |      |     | ~ *    | • •     | ل يم  | تقـــا |
|     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |        | لاق     |       |        |
| 17  |     | • • |     | • • |     |     | صة  | خال  | رية | کیة عر | اشترا   | أجل   | من     |
| 79  | • • |     | • • | • • | ••  | • • |     |      | ار  | ستعم   | سد الار | كة ذ  | المعر  |
| 13  | • • |     |     | ••  | • • | ••  | بعب | الشد | باق | وميث   | البطل   | صية   | شث     |
| ٥٩  | • • | .:  | ••  | • • | ••  |     | ••  | ••   | • • |        | حدة     | ة الو | قص     |
| ٧٣  |     |     | ••  | ••  | ••  | ••  | ••  | ••   | ••  | • •    | ـــلام  | ، الس | بطل    |
| ٨٩  | ••  | • • | • • | ••  |     | ••  | • • | ••   | ••  | جمية   | مع الر- | راع   | الص    |

1

•

## هيئة قذالا السويس

(مناقصة عامة بين مقاولى القطاع العام)

تطرح هيئة قناة السويس مناقصة عامة عملية انشاء عمارة سكنية لموظفى الهيئة ببور سعيد وتطلب الشروط والرسومات بالحضور الى مقر الهيئة بالاسماعيلية (التخطيط والابتحاث) وذلك نظير دنع وبلغ خمسة عشر جنيها ه

وتقدم العطاءات باسم السيد / رئيس هيئة قناة السمويس ( التخطيط والأبحاث ) في ميعاد أقصاد الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين ٢٩ ابريل ١٩٦٣ مصمحوبة بتأمين ابتدائي قدره ثلاثة آلاف جنيه ٠

ولن يلتفت الى أى عطاء يقدم بعد لهذا الموعد أو غير مصحوب بالتأمين الابتدائي المطلوب •

# هيئة قنالا السويس

مناقصة عامة بين مقاولى القطاع العام والحاص

تطرح هيئة قناة السويس مناقصة عامة عملية انشاء عمارة سكنية العمال الهيئة ببور توفيق وتطلب الشروط والرسومات بالحضور الى مقر الهيئة بالاسماعيلية (لتخطيط والأبحاث وذلك نظير دفع مسلغ عشرة جنيهات •

وتقدم العطاءات باسم السيد / رئيس هيئة قناة السؤيس ( التخطيط والأبحاث ) في ميعاد أقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد ٢٨ ابريل ١٩٦٣ مصحوبة بتأمين ابتدائي قدره ألف جنيه . ولن يلتفت الى أى عطاء يقدم بعد هذا الموعد أو غير مصحوب

بالتأمين الابتدائي المطلوب



مطابع الدارالقومت تر ١٥٧ مطابع الناع الفرج المام عملاء مروض الفرج المام ١٠١٢ - ١٠١٤ ملاء عملاء ع



الدّارالقوسيّة للطباعة والنشر معن الفرع ١٥٧ ما عام عبيث معبيث معن الفرع ١٠١٤ لم ١٠١٤ لم ١٠١٤ لم ٤٠٠١٤ لم ١٠١٤ لم ١١٤٤ لم ١٠١٤ لم ١١٤٤ لم ١١٤٤ لم ١١٤٤ لم ١١٤٤ لم ١١٤٤ لم ١١٤٤ لم ١٠١٤ لم ١١٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١١٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤٤ لم ١٤٤ لم ١٤٤ لم ١٤٤٤ لم

Bibliotheca Alexadrina

الثمن ٩ قروش

Marke 144